

جامعة المنيا كلية دار العلوم قسم النحم والصرف والعروض

اعتراضات عباس حسن النحوية في كتابه النحو الوافي " جمعًا ودر اسةً " بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه إعـــداد : الباحث / حسام حسن عبدالسلام السيد إشـــراف: الأستاذ الدكتور / ممدوح عبدالرحمن الرمالي أستاذ النحو العربي بكلية دار العلوم - جامعة المنيا الدكتور / حسام الدين سمير مدرس النحو العربي بكلية دار العلوم - جامعة المنيا

١

٢٠١٦م \_ ٢٠١٧هـ



جامعة المنيا كلية دار العلوم

# رسالة دكتوراه في النحو والصرف:

باسم الطالب / حسام حسن عبد السلام السيد

عنوان الرسالة / اعتراضات عباس حسن النحوية في كتابه النحو الوافي " جمعًا ودراسةً "

القسم / النحو والصرف والعروض

الكلية / دار العلوم

الجامعة / المنيا

سنة المنح / ٢٠١٦م ١٤٣٧هـ

الدرجة العلمية / الدكتوراه



جامعة المنيا

كلية دار العلوم

# رسالة دكتوراه في النحو والصرف:

باسم الطالب / حسام حسن عبد السلام السيد

عنوان الرسالة / اعتراضات عباس حسن النحوية في كتابه النحو الوافي "جمعًا ودراسةً "

#### لجنة الإشراف:

| الكلية                    | الوظيفة                | الاسم                 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| دار العلوم ، جامعة المنيا | أستاذ العلوم اللغوية ، | أ.د / ممدوح عبدالرحمن |
|                           | ورئيس قسم النحو        | الرمالي               |
|                           | والصرف والعروض         | "                     |
| دار العلوم ، جامعة المنيا | مدرس النحو والصرف      | د/ حسام الدين سمير    |
| ·                         | والعروض                |                       |

#### لجنة الحكم على الرسالة:

| الكلية                    | الوظيفة                           | الاسم                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| دار العلوم ، جامعة المنيا | أستاذ العلوم اللغوية ،            | أ.د / ممدوح عبدالرحمن |
|                           | ورئيس قسم النحو                   | الرمالي               |
|                           | والصرف والعروض                    |                       |
|                           | "مشرفًا ورئيسًا "                 |                       |
| دار العلوم ، جامعة المنيا | أستاذ العلوم اللغويةٍ ،           | أد/ محمد عبدالرحمن    |
|                           | وعميد الكلية "مناقشًا "           | الريحاني              |
| الآداب ، جامعة            | أستاذ العلوم اللغوية<br>"مناقشًا" | أد/ مجدي محمد حسين    |
| الإسكندرية                | "مناقشًا "                        |                       |

الدراسات العليا/

ختم الإجازة /

أجيزت الرسالة بتاريخ / /

موافقة مجلس الكلية /

موافقة مجلس الجامعة /

# داء مإ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"

صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ

الأنعام: ١٦٢، ١٦٣



من دواعي فخري وسروري ، ومما يزيدني عزة وشرفًا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى من هم أهل للشكر والثناء ، وأخص بالشكر أستاذي القدير ، والعالم الجليل ، مثلي الأعلى في الصبر والجلا ، وتحمُّل المسؤولية الأستاذ الدكتور / ممدوح عبدالرحمن الرمالي ، أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم النحو والصرف والعروض بالكلية على تفضله مشكورًا بقبول الإشراف على هذا البحث ، فقد وجدت في توجيهاته السديدة التي غمرني بها مِما أفاض الله بها عليه ، ومَا أمدني به مِن نصح وإرشاد زادًا طيبًا نتيجة خبراته الواسعة في هذا الميدان وغيره من ميادين العلم وفنونه ، وفوق هذا كله ما حباني به من أبوة وحانية ورقة في القلب دانية ، مما جعلني أشمر عن ساعد الجد ، مستعينًا بالله في سبيل الوصول إلى غاية مرضية في هذا المضمار ، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء ، وأوفاه .

كما أتقدمُ بجزيلِ شكري وامتنانِي إلى منْ شرُفَت به عمادةُ الكليةِ ، علمِ اللغةِ والنحوِ ، الأستاذ الدكتور / محمد عبدالرحمن الريحاني ، أستاذ العلومِ اللغويةِ وعميدُ الكليةِ على رعايتِه للباحثين من أبناءِ الكليةِ ، وتقديمِ كافةِ التيسيراتِ والتسهيلاتِ لهم ، وتذليلِ كلِّ العقباتِ التي قد تعترض طريقَ بحثهم برُوحٍ لا تَعرفُ الكللَ ، وجهودٍ لا يعتريها المللُ ، كما أشكر سيادتَه على تفضلِه مشكورًا بقبولِه المشاركة في مناقشةِ هذه الرسالةِ ؛ لتنالَ من شَرفِه ، وعظيمِ كرمِه ، وتُسْبغَ منِ توجيهاتِه وإرشاداتِه .

كما أتقدمُ بخالصِ الشكرِ وعظيم التقديرِ إلى من هو أهلٌ للثناءِ والتقديرِ الأستاذ الدكتور / مجدي مُحمد حُسَين ، أستاذ العلومِ اللغويةِ بكليةِ الآدابِ، جامعة الأسكندريةِ ، على تفضلِه مشكورًا بسماحتِه وعطفِه مقدرًا للظروفِ بالمشاركةِ في مناقشةِ هذه الرسالةِ ، بالرغمِ مما تحملهُ من صعوباتٍ نظرًا لبعدِ المسافةِ وعناءِ السفرِ ، إلّا أنَّ هذا شأنُ العلماءِ الكرامِ الأوفياءِ ، الذين حملوا على عاتِقهِم عبءَ إيصالِ أمانةِ العلمِ مهما كلفهم ذلك من عناءٍ ومشقةٍ ، فأرجو من الله - عزَّ وجلَّ - أنْ يَجزيَه عن ذلك خيرَ الجزاءِ ، وأنْ يجعلَ ذلك في موازينِ حسناتِه ، وأنْ يُجزلَ له الثوابَ والعطاءَ في الدنيا والآخرةِ ، وأنْ يُفيدنِي من توجيهاتِه وإرشاداتِه .

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنَّ من نعم الله - عز وجل - على لغة القرآن أنْ هيَّا لها من يعتني بها ويَسبِرُ أغوارَها ، ويستخرجُ مكنوناتِها ، ولمَّا كان علمُ النحو ميزانَها وقانونَها الضابط ، وأداة لا يستغني عنها الفقية والمجتهد ، كان من أجَلِّ علومها وأخطرِها وأوفرِها حظًّا في الدرس والتأليف .

وقد توالت جهود النحاة في خدمة اللغة العربية ومازلنا نتتبع مصنفاتِهم في مختلف العصور ، ننهلُ من فيضها ونرتوي من معينِها حتى إذا انتهينا إلى عصرِنا الحديث وجدنا من أهم المصنفات التي صنفت في هذا المجال - فيما أحسب - كتابَ النحو الوافي للأستاذ عباس حسن - رحمه الله - .

وقد أشار عباس حسن- رحمه الله - في مقدمة كتابه إلى كثرة شوائب النحو التي شوهت جماله وأضعفت من شأنه ، وأنه قد أخذ على نفسه مهمة تخليصه مما لحق به من شوائب ليريح المعلمين والمتعلمين جميعًا من أوزارها، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف زخر كتاب النحو الوافي بالعديد من الاعتراضات التي تنوعت أشكالها ومظاهرها ، فكثيرًا ما تكون موجهةً إلى خلافات النحاة وآرائهم الجدلية ، أو إلى تلك الآراء والمذاهب النحوية التي رأى فيها عباس حسن - رحمه الله - نوعًا من الغموض والتعقيد ، ومخالفةً لمنهجه الرامي إلى التيسير والسهولة ، كما لم تسلم كثيرٌ من اللغات والأساليب الواردة عن العرب من تلك الاعتراضات ؛ لما فيها من غرابة على السماع ولاسيما اليوم ، أمًا أسلوبُ النحاة الموغلُ في التعليل والتأويل ، فرابة على المنطوق ، فقد كان له المستَمدُ من الفكر الفلسفي ، البعيدُ كلَّ البعد عن الواقع اللغوي المنطوق ، فقد كان له النصيب الأكبر من تلك الاعتراضات .

ونظرًا لكثرة تلك الاعتراضات وتنوع أشكالِها ومظاهرها سيعنى البحث بدراسة تلك الاعتراضات ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن تكون مهمةُ البحث إحصاءَ تلك الاعتراضات جميعها،بل سيكتفي بالوقوف على أهم تلك الاعتراضات ودراستِها وتحليلها ؛ لتكون بمثابةِ مصابيحَ مضيئة تنير لنا السبيل للوقوف على السمات العامة المميزة للفكر الاعتراضي الذي اتسم به كتاب النحو الوافي .

وللاعتبار السابق سيخلص البحث لدراسة المسائل النحوية دون الصرفية ، مع مراعاة التدقيق - قدر الإمكان - لاختيار أهم تلك المسائل، ومراعاة تنوع أشكالها ومظاهرها، والابتعاد عن دراسة المسائل المتشابهة ، والعدول عن دراسة أية مسألة

اعتراضية قد نوقشت من قبل في الدراسات السابقة المعنية بدراسة الفكر اللغوي لدى عباس حسن- رحمه الله - في كتابه " النحو الوافي " ؛ منعًا للتكرار من غير فائدة .

وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف سيقسم البحث إلى أربعة أبواب مسبوقة بتمهيد ، ومتلوة بخاتمة ، مع الأخذ في الاعتبار اتباع الباحث أسلوبًا في ترتيب الأبواب والفصول مختلفًا عن ترتيبها في كتاب النحو الوافي ؛ لكون هذا الترتيب أكثر مناسبة وملاءمة لطبيعة للبحث ، وهذا الترتيب مُستفادٌ من تبويب وترتيب كتاب النحو المصفى للدكتور محمد عيد ، وسيكون ذلك الترتيب والتبويب كما يلى :

#### ١- التمهيد: ويشتمل على:

- أ- ترجمة موجزة لعباس حسن رحمه الله .
  - ب- التعريف بكتاب: " النحو الوافي ".
- ٢-الباب الأول: ونناقش فيه أهم اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق بالتمهيد لدراسة الجملتين الاسمية والفعلية ، ويشتمل على:
  - أ- الفصل الأول: اعتراضاته النحوية في باب الكلام وما يتألف منه. ب-الفصل الثاني: اعتراضاته النحوية في باب المعرب والمبنى.
    - ج-الفصل الثالث: اعتر اضاته في باب النكرة والمعرفة.
- **٦-الباب الثاني:** ونناقش فيه أهم اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق بدراسة الجملة الاسمية ، ويشتمل على:
  - أ- الفصل الأول: اعتراضاته في باب الجملة الاسمية المطلقة.
  - ب-الفصل الثاني: اعتراضاته في باب الجملة الاسمية المقيدة.
- ٤- الباب الثالث: ونناقش فيه أهم اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق بدراسة الجملة الفعلية ، ويشتمل على:
  - أ- الفصل الأول: اعتراضاته المتعلقة بإعراب الفعل المضارع.
    - ب- الفصل الثاني: اعتراضاته المتعلقة بدراسة الفاعل.
  - ج-الفصل الثالث: اعتراضاته المتعلقة بدراسة مكملات الجملة الفعلية.
- ٥- الباب الرابع: ونناقش فيه أهم اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق بدراسة الجملتين الاسمية والفعلية ، ويشتمل على:
- أ- الفصل الأول : اعتراضاته فيما يتعلق بدراسة حروف الجر والإضافة ، وأسلوب التعجب .

ب-الفصل الثاني: اعتراضاته النحوية المتعلقة بدراسة التوابع . ج-الفصل الثالث: اعتراضاته النحوية فيما يتعلق بعمل الأفعال والأسماء التي تقوم مقامها في الجملة .

٦- خاتمة البحث : وفيها يوضح الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل الباحث

#### أسباب اختيار الموضوع:

- ١- المكانة العالية التي يتمتع بها كتاب " النحو الوافي " من بين سائر الكتب النحوية الحديثة .
- ٢- كثرة الاعتراضات التي زخر بها هذا الكتاب وتنوعها ، بحيث أصبحت أهم سمة من سماته .
- ٣- الرغبة في تحليل سمة من السمات الفكرية لتلك الشخصية الرائعة التي أنتجت هذا العمل النحوي المتميز، وهي شخصية الأستاذ / عباس حسن رحمه الله .
- ٤- أن هذه الدراسة تتيح للباحث التعرض لكافة الأبواب النحوية ، ومعالجة العديد من المسائل بصورة نقدية تحليلية مما يصقل قدراته، وينمي خبراته، ويجعله أكثر تمكنًا من أدوات الصناعة .

#### أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى:

- ١- الوقوف على أهم أشكال ومظاهر تلك الاعتراضات التي زخر بها كتاب "
   النحو الوافي "
- ٢- تلمس الأسباب الدافعة إلى تلك الاعتراضات التي صارت سمة من سمات الكتاب .
- ٣- تحليل أهم تلك الاعتراضات وعرضها على الآراء والمذاهب النحوية المختلفة للوقوف على مدى صحتها ، وأهم سماتها وخصائصها .
- ٤- تقييم مدى التزام عباس حسن رحمه الله بالأصول والقواعد النحوية العامة في اعتراضاته.
- ٥- توضيح مدى قدرة عباس حسن رحمه الله على تحقيق أهدافه من تلك الاعتراضات .
- ٦- الوقوف على مدى سلامة المنهج الذي انطلقت منه تلك الاعتراضات ،
   ومدى التزام عباس حسن رحمه الله بذلك المنهج في مجمل اعتراضاته .



لتحقيق الأهداف السابقة قد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع أهم اعتراضات عباس حسن - رحمه الله - النحوية في كتاب " النحو الوافي " ثم تحليلها ومناقشتها ؛ للوقوف على مدى صحتها ومراعاتها للأصول والقواعد النحوية العامة .

وقد راعى الباحث اختيار أهم تلك الاعتراضات ، والاقتصار على النحوية منها دون الصرفية ، والابتعاد عن المسائل المتشابهة ، والعدول عن دراسة أية مسألة اعتراضية قد سبق تناولها من قبل في الدراسات المعنية بدراسة الفكر النحوى عند عباس حسن - رحمه الله - وذلك منعًا للتكرار من غير فائدة .

#### أهم الدراسات السابقة:

- أ- " عباس حسن وجهوده النحوية واللغوية " رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / زينب شافعي عبد الحميد ، إشراف د/ أمين علي السيد ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٩١م ، وهي دراسة تناولت جهود عباس حسن رحمه الله بصفة عامة ، ومن بينها كتاب " النحو الوافي " ، وهي رسالة وصفية ركزت فيها الباحثة فيما يتعلق بكتاب " النحو الوافي "على منهج المؤلف في تأليف الكتاب ، من حيث جمع المادة وترتيبها وتقسيمها ، ولغة العرض ، وتوثيق الأمثلة والشواهد ، والصنعة في أمثلة الكتاب ، ولم تتطرق تلك الرسالة للمسائل النحوية إلا ما جاء من مناقشة بعض المسائل القليلة التي لم تتجاوز دراستها تسع صفحات تقريبًا .
- ب-" عباس حسن وجهوده في النحو" وهي رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث / قحطان عبدالستار عارف، وهذه الرسالة مقدمة في كلية الآداب، جامعة بغداد، عام ١٩٩٨م، ولم يتسن لي الحصول على تلك الرسالة.
- ج- " تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي " دراسة وتقويم " رسالة دكتوراه ، إعداد الباحث / عبدالله بن حمد بن عبد الله الحسين ، أشرف عليها الدكتور / رياض الخوام ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، سنة ١٤٣١، ١٤٣١هـ ، وقد عَنِيت هذه الرسالة بمناقشة آراء عباس حسن رحمه الله في عدد من المسائل النحوية والصرفية التي أخذ فيها بمبدأ التيسير ، وتوضيح مدى صحة هذه الآراء والآثار المترتبة عليها، ومدى مراعاة تلك الآراء الميسرة للقواعد النحوية ، وقد كان عدد من تلك الآراء له علاقة بالفكر الاعتراضى لدى عباس حسن رحمه الله .

وبيان تلك المسائل وفق ورودها بالدراسة كما يلي:

- ١- حكم تصرف " فوق " ، و " تحت " .
- ٢- دخول (ها) التنبيه على ضمير الرفع المنفصل من غير أن يكون خبره اسم إشارة ، في نحو : (ها أنا أفعل) .
  - ٣- مصادر الأفعال الثلاثية .
    - ٤- النسب إلى (فعولة).
  - ٥- مجيء الحال من المبتدأ.
    - ٦- العامل في المنادى .
  - ٧- حكم تعلق الظرف والجار والمجرور بحرف النداء .
    - ٨- مجيء الحال من المنادى .
      - ٩ حكم حذف المنادي .

- ١٠- مجيء اسم (لا) النافية للجنس معرفة .
  - ١١- التضمين.
- ١٢- حكم نيابة حروف الجر بعضها مكان بعض .
  - ١٣- قياسية التضمين.
  - ١٤- تقدير متعلق للظرف والجار والمجرور.
- ١٥- عطف شبه الجملة ب(لا) نحو: (زيد في البيت لا في المدرسة).
  - ١٦- الإعراب التقديري .
  - ١٧- إضافة الاسم المعرب بالحركات إلى ياء المتكلم.
    - ١٨- علة بناء الأسماء .
    - ١٩- علة دخول نون الوقاية.
    - ٢٠ علة دخول (رب) على الضمير مباشرة.
      - ٢١- علة تقدير الحركات على معتل الآخر.
        - ٢٢- خلاف النحاة حول أصل (لن).
        - ٢٣- خلاف النحاة حول أصل (لات).
      - ٢٤- استعمال (كافة) و (قاطبة) لغير الحال .
        - ٢٥- حذف الموصوف بـ (أي) الوصفية.
  - ٢٦- حكم المستثنى إذا كان الاستثناء تاما منفيا متصلا.
    - ٢٧- الفرق بين المصدر واسم المصدر.
      - ٢٨- أقسام الاشتغال .
      - ٢٩- إعراب ضمير الفصل.
- ٠٣٠ هل يعد النحاة الضمير في نحو: (كان زيد هو القائم) ضمير فصل؟
  - ٣١- إعراب الاسم التالي لـ (ولاسيما).
  - ٣٢- عامل الخفض عند حذف (رب) وبقاء الواو.
- ٣٣- قولهم (يا زيد) و (ياهذا) وما أشبهها من المعارف هل تعريفها بالنداء ؟، أم هي باقية على تعريفها السابق؟ .
- ٣٤- الإتباع بالنصب على لفظ اسم ( لا ) المبني في نحو: ( لا رجل ظريفًا ) و ( لا رجل و امرأةً ) .
- ٣٥ بناء الاسم المعطوف على اسم ( لا ) الجنسية بغير تكرارها في نحو : " لا رجل وامرأةً ) .
  - ٣٦- عطف الفعل الماضي بـ ( لا ) على الفعل الماضي .
  - ٣٧- حكم الاسم المعطوف بـ (بل) و (لكن) على خبر (ما) الحجازية .

- ٣٨- شروط الإتباع بالعطف أو البدلية على لفظ الاسم المجرور بـ " من " الزائدة .
- ٣٩- حكم العطف بـ ( لا ) بعد العرض والتحضيض ، نحو : ( غفر الله لزيد لا لعمرو ) .
  - ٤٠- (مفعلة) وصف للمكان.
  - ١٤- النسب إلى المثنى وجمع المذكر السالم المسمى بهما .
    - ٤٢- إعراب ما جاء على لفظ المثنى من الأعلام.
      - ٤٢- حكم تقدم الفاعل على عامله.
- ٤٤- الأحق بالنيابة عن الفاعل عند وجود نوعين مختلفين صالحين أو أكثر.
  - ٥٥- إنابة غير المفعول به مع وجوده .
  - ٤٦- الأحق بالنيابة عن الفاعل عند اجتماع المصدر والظرف والجار والمجرور دون وجود المفعول به.
  - ٤٧ الأحق بالنيابة عن الفاعل إذا كان الفعل متعديًا إلى أكثر من مفعول .
    - ٨٤- صوغ (أفعل) للتعجب والتفضيل من الألوان والعيوب.
      - ٤٩ وقوع المصدر المنكر حالا.
    - ٥- آراء النحاة فيما ورد عن العرب من وقوع المصدر موقع الحال.
      - ٥١- حكم القياس على ما ورد من وقوع هذه المصادر موقع الحال.
- د- "الرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي " رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص النحو والصرف ، إشراف د/ محمد بن علي الدغريري ، إعداد الطالب / محمد بن زايد محمد الفهمي ،المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، ٢٠١٦-١٤٣٣ هـ ، ٢٠١١ م ، وقد عنيت هذه الدراسة بدراسة موقف عباس حسن رحمه الله من بعض الآراء الكوفية الواردة في كتاب "النحو الوافي "، وقد كان لبعض تلك المسائل علاقة بالفكر الاعتراضي في كتاب النحو الوافي .

وبيان تلك المسائل حسب ورودها في الرسالة كما يلي:

- ١- حكم ( لا ) النافية بعد حرف الجر .
- ٢- ناصب المضارع المسبوق بلام التعليل.
  - ٣- ناصب المضارع بعد (كما).
- ٤- إعمال (إذن) إذا سبقت بـ (إن) واسمها وتلاها المضارع.
  - ٥- حذف (أن) والنصب بها في غير مواضعها .
    - ٦- جزم المضارع بـ ( لا ) النافية .

- ٧- مجيء ( من ) زائدة .
- ٨- نيابة حرف جر عن آخر .
  - ٩- مجيء الواو زائدة .
- ١٠ إفادة (أو) للإضراب.
- ١١- العطف بواو المعية وفاء السببية .
- ١٢- العطف بـ (أي) إذا وليها مفرد.
- ١٣- دخول (أل) على المضاف في الإضافة المحضة.
  - ١٤ وقوع (أن) ظاهرة بعد (كي).
  - ١٥- علامة نصب جمع المؤنث السالم.
  - ١٦- موضع (أن) بعد أفعال المقاربة والرجاء.
  - ١٧- القياس على قولهم: (كلمته فاه إلى في).
    - ١٨- إعراب قولهم: (ضربي زيد قائمًا).
      - ١٩- إضافة الشيء إلى نفسه.
      - ٢٠ جمع مميز (كم) الاستفهامية.
        - ۲۱- إعراب تمييز كذا.
        - ٢٢ القول في (إيًا) ولواحقها.
      - ٢٣- حكم المركب العددي في النداء .
  - ٢٤- حكم المضارع بعد فاء السببية في جواب الدعاء .
    - ٢٥ نصب المضارع بعد (ثم) في جواب الطلب.
      - ٢٦- جزم المضارع في جواب غير الطلب.
        - ٢٧- جزم المضارع في جواب النهي .
        - ٢٨- مجيء خبر (ليس) فعلًا ماضيا .
        - ٢٩- تقديم معمول الصلة على الموصول.
          - ٣٠- تقديم الفاعل على عامله.
        - ٣١- تقديم معمول الصفة على الموصوف.
          - ٣٢- إعمال ضمير المصدر.
- ٣٣- استغناء ضمير السببي بـ (أل) عن ضمير صاحب الصفة .
  - ٣٤ نصب ( أفعل ) التعجب لمفعولي ( ظن وكسا ) .
    - ٣٥- حذف جواب الشرط.
    - ٣٦- المضارع المرفوع بعد فعل الشرط.

وقد اقتضت طبيعة البحث سرد كل المسائل السابقة لنؤكد على أنَّ الباحث قد أعرض عن دراسة أية مسألة من المسائل السابقة ، فقد ارتبطت بعض تلك المسائل بموضوع البحث ، وهو الفكر الاعتراضي في كتاب النحو الوافي ، ولكن الباحث قد قرر في المقدمة العدول عن دراسة أية مسالة اعتراضية قد سبق تناولها في أي دراسة من الدراسات السابقة المعنية بدراسة الفكر النحوي لدى عباس حسن - رحمه الله - ؛ منعًا للتكرار من غير فائدة .

ه - معايير الرفض والقبول في الدرس النحوي عند عباس حسن " دراسة تحليلية نقدية في النظر والتطبيق " وهو كتاب من تأليف الدكتور / أحمد عبدالعظيم عبدالغني ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، نشر دار النصر للتوزيع والنشر ، جامعة القاهرة .

وقد كان جل اهتمام هذا الكتاب مقارنة المعايير التي اعتمد عليها عباس حسن - رحمه الله - في الرفض والقبول مع أدوات النحاة ومعايير هم ، والكتاب في مجمله يعيب على عباس حسن - رحمه الله - استخدامه لمعايير جديدة مغايرة للمعايير التي اعتمدها النحاة أساسًا للرفض والقبول .

وقد اعتمد الكاتب في تلك الدراسة على المنهج الوصفي القائم على سرد آراء عباس حسن وتجميعها وتصنيفها ، دون الاهتمام بدراستها دراسة تحليلية منصفة ؛ ليتسنى لنا الوقوف على مدى مراعاة تلك المعاير المستحدثة للأصول النحوية .

# : كنطعي

وفيه تعريف موجز بكتاب " النحو الوافي " ، ومؤلفه " عباس حسن"



#### نشأته وحياته:

ولد بمدينة منوف بمحافظة المنوفية في مصر ، وتلقى تعليمه الأول في كتاب القرية ، وبعد أن حفظ ما تيسر له من القرآن ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ، التحق بالأزهر ، ثم التحق بدار العلوم ، وبعد أن تخرج منها سنة ١٩٢٥م عمل مدرسًا بمدرسة الناصرية الابتدائية ، ثم تنقل في بعض المدارس الثانوية في القاهرة ، وانتقل للعمل مدرسًا للنحو بدار العلوم ، وظل بها ، رقي أستاذًا مساعدًا فأستاذًا ، إلى أن أحيل على المعاش ، واختير لعضوية مجمع اللغة العربية سنة ١٩٦٧م .

#### مؤلفاته:

- 1- كتاب النحو الوافي ، وهو أهم كتبه ، والذي يعد مرجعًا قيمًا يمكن أن يعول عليه ، وهو يتألف من أربعة أجزاء كبار ، وسيأتي الحديث عنه قريبًا .
- ٢- كتاب " اللغة والنحو بين القديم والحديث " تناول فيه قضية اللغة والنحو بين القديم والحديث ، وهو العنوان الذي اختاره لهذا الكتاب .
  - ٣- كتاب " المتنبي وشوقي " وقد تناول فيه ناحية ريادته للشعر في عصره .
    - ٤- اشترك في كتاب " المطالعة الوافية " بجزأيه للتعليم الثانوي .
- ٥- رسالة بعنوان " رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية " : أشار إليها عباس حسن في مقدمته لكتابه " النحو الوافي " (١)، وقد نشرت هذه الرسالة تباعًا في مجلة " رسالة الإسلام " خلال سنتي ١٩٥٧م ١٩٥٨م ، وجاوزت صفحاتها المائة .

<sup>(</sup>۱) انظر: تتمة الأعلام للزركلي ، وفيات ١٣٩٦- ١٤١٥هـ ، ١٩٧٦- ١٩٩٥م يليه المستدرك الأول والثاني 1737، ٢٦٦٤ تأليف محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ،بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م ، وانظر: الرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي صـ ١٣ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص النحو والصرف ، إشراف د/ محمد بن علي الدغريري ، إعداد الطالب / محمد بن زايد محمد الفهمي ،المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، 1571-1571هـ ، رسالة أعدها لنيل درجة الدكتوراه الطالب / عبدالله بن حمد بن عبدالله الحسين ، أشرف عليها الدكتور / رياض الخوام ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغويات ،  $1571 \cdot 1571$  هـ  $1571 \cdot 1571$  هـ 157

## ب- كتاب " النحو الوافي " (١)

قد أشار عباس حسن - رحمه الله - في مقدمة كتابه إلى الدستور الذي أقام عليه الكتاب والهدف من تأليفه ، ويمكننا تلخيص ما ذكره في النقاط التالية :

١- تجميع مادة النحو وما يتصل به من الصرف في كتاب واحد ، على أن تقسم فيه كل مسألة قسمين :

أحدهما: موجز دقيق يناسب طلاب الدراسات النحوية والصرفية بالجامعات ، دون غير هم غاية المناسبة ، ومكانه أول المسألة وصدر ها .

الثاتي: يقع بعد نهاية كل مسألة بعنوان مستقل ، هو: (زيادة وتفصيل) ، ويلائم الأساتذة والمتخصصين.

- ٢- العناية بلغة الكتاب وضوحًا ، وإشراقًا ، فلا تعقيد ولا غموض ، ولا حشو ولا فضول ، ولا حرص على أساليب القدامي وتعبيراتهم .
- ٣- اختيار الأمثلة ناصعة ، بارعة في أداء مهمتها من توضيح القاعدة وكشف غامضها ، في سهولة ويسر واقتراب ، لهذا جرى الترك لكثير من الشواهد القديمة ؛ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية الصعبة ، وبالمعاني التي تتطلب اليوم من المتعلم عناء وجهدًا لا يطيقهما ، فإن خلت من هذا العيب ، وهذا الابتذال ، وتجملت بالوضوح والطرافة فقد يستبقيها .
  - ٤- الفرار من العلل الزائفة ، وتعدد الأراء الضارة في المسالة الواحدة .
  - ٥- تدوين بعض المراجع أحيانًا في بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إليها .
    - ٦- عدم التزام طريقة تربوية معينة في التأليف.
    - ٧- تسجيل أبواب النحو مرتبة ترتيب ابن مالك في ألفيته .
- ٨- الاهتمام بالحاشية أو الهامش ، الذي ترددت المعلومات المسجلة فيه غالبًا
   بين ثلاثة أصناف :
- أ- الإشارة أحيانًا خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة ، إذا اشتملت على ما له صلة وثيقة بالمسألة المعروضة ، كي يتيسر لمن شاء جمع شتاتها في سهولة ويسر.
- ب-الإبانة والإفصاح عن كلام لا يتضح في المتن بتعريفه أو الاستشهاد له ، وإعطائه مزيدًا من الاهتمام في الحاشية .
  - ج- قد يتطرق أحيانًا لشرح مسائل كاملة في الحاشية إذا دعت الحاجة .

<sup>(</sup>١) انظر : النحو الوافي ٥/- ١١ ، وتيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي صد ١٥ ، والرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن صد ١٦، ١٧

# الباب الأول

اعتراضات عباس حسن النحوية فيا يتعلق بالتمهيد لدراسة الجملتين الاسمية والفعلية

# الفحل الأول:

اعتراضات عباس حسن النحوية في باب الكلام وما يتألف منه



اختلف النحاة حول اسم الجنس الجمعي ، هل هو قسم مستقل بذاته ؟ ، أم أنه جمع تكسير ؟ ، فبينما يرى البصريون أنه قسم مستقل بذاته ، يرى الكوفيون أنه جمع تكسير حقيقة Y مفرد Y

وقد اعترض عباس حسن- رحمه الله - على مجادلات النحاة، واختلافاتهم في هذه المسألة ، ورأى أنها اختلافات ومجادلات لا خير فيها ، كما رأى بضرورة الأخذِ بالرأي الكوفي القائلِ باعتبار اسم الجنس الجمعي جمع تكسيرٍ حقيقة ، وطرد ما عداه من آراء، ورأى أنه لن يترتب على الأخذ بالرأي الكوفي مخالفة أصلٍ من أصول اللغة ، أو خروج على قاعدةٍ من قواعدها وأحكامها السليمة . (٢)

ويرى الباحث خلافًا لما عليه عباس حسن - رحمه الله - أنَّ الأولى في هذه المسألة الأخذُ بالرأي البصري، القائلِ باعتبار اسم الجنس الجمعي قسمًا مستقلًا بذاته ، فهو مفرد من حيث اللفظ ، ولكنه في معنى الجمع ؛ لدلالته على الجنس الذي يفيد الكثرة (<sup>(7)</sup>)

أمًّا ما ادَّعاه بأنه لن يترتب على الأخذ بالرأي الكوفي مخالفةُ أصلٍ من أصول اللغة ، أو خروجٌ على أحكامها السليمة فهو مردودٌ بما يلي :

١- تصغير اسم الجنس الجمعي على لفظه كحال المفردات ، نحو : تُمير وشُعير ، ولو كان مُكَسَّرًا لَرُدَّ في التصغير إلى الواحدِ ، وجمع بالألف والتاء ، نحو : تُميْرات وشُعيْرَات . (٤)

٢- عدم وجود فرق بينه وبين واحده لا بالحركة ، ولا بالحرف ، خلافًا للجمع ؛ ولئلا يُعترض على هذا القول بوجود التاء ذكر ابن يعيش أنَّ التاء بمنزلة السم ضمُمَّ إلى اسم ، فلا يدل سقوطُها على التكسير . (٥)

"- وصَّفه بالواحد المُذكر ، نحو قوله تعالى (٦): " أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ " ، وأنت لا تقول: " مررتُ برجالٍ قائمٍ " ، فلو كان جمعًا لوصف بالجمع ، وإنْ وَرَدَ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٧١/٥ ، إدارة الطباعة المنيرية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>انظر: النحو الوافي ۲۳/۱

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل ۱۱/۵

 $<sup>^{(3)}</sup>$ انظر: المرجع السابق  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي ، مع شرح شواهده للعلامة عبد القادر البغدادي  $^{\circ}$   $^$ 

<sup>(°)</sup> انظر: شرح المفصل ٧١/٥

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>سورة القمر ، آية: ٢٠

وَصْفُهُ بِالْجَمِعِ نَحُو قُولُهُ تَعَالَى (١): " السَّحَابَ الثِّقَالَ " فَإِنَّ ذَلْكَ عَلَى مَعْنَى الْجَنس الدال على العموم والكثرة ، والحملُ على المعنى كثيرٌ ، فلا يَدُلُّ ذلك على جَمْعِهِ (٢)

٤- وقوعه على الواحد والمثنى والجمع بِلَفْظِهِ، فيقعُ التَّمرُ على التَّمْرةِ والتمرتين والتمراتِ . (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية: ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح المفصل ۱۱/۵

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> انظر : شرح الرضي على الكافية ٣٦٧/٣ ، وشرح الشافية ١٩٥/٢

#### تنوين العوض عن المفرد

اشتُهِرَ في كتب النحو أنَّ التنوينَ اللاحقَ بـ " بعض" ، و " كلّ " إذا قُطِعَتَا عن الإضافة ، نحو قوله تعالى (١) : " قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ " ، وقوله (٢): " وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ " هو تنوينُ عوضٍ عن الاسمِ المفردِ ، فالتقديرُ ـ والله أعلم ـ كلُّ إنسانٍ ، ورفع بعضكُم فوقَ بعضِكم ، فحذفَ المضافَ إليه ، وأتى بالتنوين عوضًا عنه . (٣)

وقيل: إنه ليس تنوينَ عِوَضٍ ، وإنما هو تنوينُ الصرفِ يزولُ عند الإضافة ، ويوجد عند عدمِها ، وهو قولُ الزمخشري (٤)، وتَبِعه في ذلك ابن يعيش (٥)، والشيخ خالد الأزهري .(٦)

ورأى فريقٌ آخر أنه لا مخالفة بين الرأيين ؛ لأنَّ تنوينهما عوضٌ عن المضاف إليه دون شك إلَّا أنه تنوينُ صرفٍ ؛ لأنَّ مدخولَه معربٌ بخلاف تنوينِ" إذ " فإنَّ تنوينه عوضٌ لا غير ؛ لكونه ظرفًا مبنيًّا .(٧)

أمًّا عباس حسن ـ رحمه الله ـ فقد اعترض على الرأي القائل: إنَّ التنوين هنا للأمكنية فقط، واستحسن الرأي القائل إنه للعوض والأمكنية معًا؛ لأنه سيترتب على الرأي الأول منع دخول " أل " التي للتعريف على " كل "، و" بعض " ؛ لأنَّ الإضافة حينئذٍ ملحوظة . (^)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ ذلك لأنَّ التنوين هنا للتمكين لصرف مدخوله ، كما أنه عوضٌ عن المضاف إليه .

<sup>(</sup>١)سورة الإسراء ، آية : ٨٤

<sup>(</sup>٢)سورة الأنعام ، آية : ١٦٥

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح ابن عقيل ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ١٧/١، الطبعة العشرون ، دار التراث ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م ، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ١٣/١ ، حققه محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م ، وانظر : التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية صـ١١٠٠، ١٢٠ ، تأليف د/عبدالرحمن محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .

ن أنظر وأيه في الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ١٤٤/١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، بلا تاريخ

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> انظر : شرح المفصل ۳۱/۹

 $<sup>^{(7)}</sup>$  انظر: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو للشيخ خالد الأزهري  $^{(7)}$  ، تحقيق محمد باسل عيون السود، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ  $^{(7)}$  م.

<sup>(</sup> $^{(\vee)}$  انظر: التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية صد  $^{(\vee)}$ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني  $^{(\vee)}$ ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، أمام الباب الأخضر سيدنا الحسين، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  $^{(\vee)}$ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلا تاريخ.

<sup>(^)</sup> انظر: النحو الوافي ١٠/١ الحاشية



اعترض عباس حسن ـ رحمه الله ـ على تعليلات النحاة للتنوين في جمع المؤنث السالم ، ونون الجمع في المذكر السالم بأنّهما قائمان مقام التنوين في المفرد للدلالة على تمام الاسم ، ورأى أنه لا سبب لهما إلا نطق العرب، وكلُّ تعليل يخالف هذا فهو مرفوضٌ ؛ لأنه لو صح أنّ النون في جمع المذكر السالم بدل التنوين في مفرده مفرده ، لكان من الغريب وجودُهما في جمع المذكر السالم الذي لا تنوينَ في مفرده ؛ بسبب منعه من الصرف ، مثل : الأحمدين ، والعُمرين ، واليزيدين ، والأفضلين ، وأشباهِها ، فإن مفردها، وهو : أحمد ، وعمر ، ويزيد ، وأفضل ... لا يدخله التنوين؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف ، ولكان من الغريب أيضًا احتياجُ جمع المؤنث إلى المقابل، وهو التنوين مع أنّ مفرده يخلو في كثير من الأحوال من التنوين ، كفاطمة ، وزينب ، على عكس جمع المذكر السالم ، فإن مفرده يكثر فيه التنوين . (١)

كما اعترض على تنوين المقابلة، ورأى - خلافًا للجمهور - أنه تنوينُ صرفٍ، أو من الأفضل أن نسميه باسم جديد هو تنوين جمع المؤنث السالم .(٢)

ويرى الباحث أنّه لا حُجة له في كلا اعتراضيه ، وذلك لأنّ اعتراضه على التعليل النحوي اعتراض قديمٌ مردودٌ بما ذكره الخضري في حاشيته بقوله (٣): (ولا يُرَدُّ أنَّ مفرد هذا الجمع قد لا ينونُ كفاطمة؛ لأنّ تنوينَ ما لا ينصرفُ مقدرٌ، فهو قائم مقامه ، وكذا يقال في جمع المذكر الذي لا يُنَوَّنُ مفردُه كـ " إبراهيمون ".)

كما يُرَدُّ اعتراضه الثاني القائل: إنَّ تنوين المقابلة هو تنوين التمكين بثبوت هذا التنوين فيما لا ينصرف، وهو ما سُمِّي به مؤنث، كـ " عرفاتٍ "علمًا لمكان، و" أذر عاتٍ "علمًا لقرية (أ)، إذ لو كان التنوين هنا للتمكين لحذف ؛ لأنَّ تنوين التمكين لا يجامع منع الصرف. (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۲/۱ الحاشية

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>انظر: حاشية الخضري ۱۹/۱

 $<sup>^{(3)}</sup>$ انظر: كتاب سيبويه  $^{(7)}$  تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدني ، وشرح الأشموني  $^{(7)}$  ، وحاشية الصبان  $^{(9)}$ 



#### دخول قد على المضارع المنفي ب" لا"

أقر سيبويه بعدم جواز الفصل بين " قد " وبين الفعل بفاصل (١)، وذكر ابن مالك أنها إذا دخلت على المضارع كان مجردًا من النواصب والجوازم، ومن حرف التنفيس (٢)، وزاد ابن هشام في المغني أن يكون مثبتًا ( $^{(7)}$ )، وتابعه فيه صاحب القاموس المحيط  $^{(3)}$ 

أما عباس حسن ـ رحمه الله ـ فقد أفرد بحثًا مطولًا للمسألة، معترضًا فيه على اشتراط ابن هشام والفيروز آبادي الإثبات في الفعل المضارع ، ورأى بجواز دخول "قد "على المضارع المنفي ب " لا "،واستشهد على ذلك بالشواهد الشعرية والنثرية (<sup>٥</sup>)، أما الشواهد النثرية فهي المثل القائل (<sup>٢)</sup>: " وقد لا تعدم الحسناء ذاما " ، وكذلك المثل الجاهلي الذي نصه (<sup>٧)</sup>: " وقد لا يُقادُ بي الجمل "، أما الشواهد الشعرية، فهي قول الأعشى (<sup>٨)</sup>:

وَقَدْ لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذَاما

وَقَد قَالتْ قُتَيْلَةُ إِذْ رَأَتْنِي

وقول قيس الجهني (٩):

وقد لا تَعْدمُ الحسناءُ ذاما

وكنتَ مسوَّدًا فينا حميدا

وقول النَّمِر بن تولب (١٠):

<sup>(</sup>۱)انظر: الكتاب ۱۱٤/۳

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك صـ ٢٤٢ ، ٢٤٣ حققه وقدم له محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م <u>.</u>

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ١٩٣/١، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ١٤١١هـ ١٩٩١م.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي صـ ٣٠٩ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، الطبعة الثامنة ، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٠م .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>انظر : النحو الوافي ٢/١٥ الحاشية

<sup>(</sup>١) المثل في لسان العرب ، ونصه: " لا تعدم الحسناء ذاما " بدون " قد" ، انظر: لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري ١١/ ٢٢٣ ، دار صادر ، بيروت .

انظر : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1/1000، ضبطه وكتب هوامشه ونسقه الدكتور أحمد عبدالسلام ، خرج أحاديثه أبوهاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ط1800 هـ 1900 م.

<sup>(^)</sup>البيتُ من الوافر ، وهو في ديوان الأعشى الكبير " ميمون قيس " صـــ ١٩٥ شرح وتعليق د/ محمد حسين ، الناشر مكتبة الأداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup>البيت من الوافر ، وهو بهذه النسبة في المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ٣٧٠ ، تحقيق عبدالستار فراج ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٣٨١هـ ، ١٩٦١م ، وهو منسوب في اللسان ٢٢٣/١٢ لأنس بن نواس المحاربي

<sup>(</sup>۱۰) البيت من المتقارب ، و هو في ديوان النَّمِر بن تُولَبُّ الْعُكْلِي صد ١١٧ ، جمع وشرح وتحقيق د/ محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٠م ، وروايته في الديوان " فليس يعولك " بدلاً من " فقد لا يعولك " ومعنى فقد لا يعولك ، أي : قد لا يشق عليك ، وهو من شواهد شرح شواهد المغني للسيوطي ١٧٠/١ مكتبة الحياة ، بيروت ، بلا تاريخ .

### فَقَدْ لَا يَعُولُكَ أَنْ تَصْرِمَا

#### وَأَحْبِبْ حَبِيْبَكَ حُبًّا رُوَيْدًا

كما استشهد على صحة هذا الاستعمال بوقوعه في كلام النحاة واللغويين، كقول ابن مالك في ألفيته (١):

# وَلِاضْطِرارِ أو تناسئبٍ صُرِف ذو المنع والمَصْروف قَدْ لا يَنْصرف

وكقول صاحب المصباح في آخر كتابه (٢): (حقيقة التعدية أَنْ تُصَيِّرَ المفعولَ الذي كان فاعلًا قابلًا لأن يفعل ،وقد يفعل وقد لا يفعل ...)

وهذا الاعتراض هو خلاصة بحث قدمه لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وكان البحث بعنوان: " تصويب قد لا يكونُ الأمرُ عسيرًا " (٦)، وهو يعترض فيه على الأستاذ الشيخ عطية الصوالحي الذي قدم بحثًا يرفض فيه هذا الأسلوب ويخطئه ، مستندًا في ذلك على رأي ابن هشام السالف الذكر ، وكان الشيخ الصوالحي قد رد الاستشهاد ببيت قيس الجهني السابق بأنَّ الفعل " تعدم " نفيٌ بصيغته ، ودخول النفي عليه إثباتٌ ، فمعنى " قد لا تعدم " : " قد تجد " ، كما ردَّ الاحتجاج بالمثل القائل : " قد لا يقاد بي الجمل " بأنَّ الأمثال كالشعر قد يجيء فيها ما لا يجيء في غير ها ، فضلًا على أنَّ المثل مرويٌّ برواية أخرى ، وهي : " ولقد كنت وما يقاد بي الجمل " . (٤)

ويتفق الباحث مع عباس حسن - رحمه الله - في اعتراضه على من أنكر هذا الأسلوب ، وذلك لما يلي :

١- كثرة الأمثلة المستشهد بها على صحة الأسلوب ، وتنوعها بين الشعر والنثر
 ، مما يقطع بثبوته ووروده .

٢- أنّنِي لا أرى في إجازة هذا الأسلوب أية مخالفة للقواعد اللغوية العامة ، بل أرى فيه الكثير من التيسير والسهولة ، ويدلك على سهولة هذا الأسلوب وقوعه بكثرة في كلام العلماء ، ويستشهد لوقوعه على ألسنتهم بقول ابن

<sup>(</sup>١)متن الألفية لابن مالك صـ ٥٤ المكتبة الشعبية ، بيروت ، لبنان .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>)انظر: القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من ١٩٣٤م إلى ١٩٨٧م ص ١٠٦، أعدها وراجعها محمد شوقي أمين عضو المجمع ، وإبراهيم الترزي رئيس قطاع المجمع ، القاهرة ، الهيئة العامة للمطابع الأميرية ، ١٩٨٩م ، وانظر: كتاب الألفاظ والأساليب ٢:١ أعد المادة والتعليق عليها محمد شوقي أمين عضو المجمع ، ومصطفى حجازي المراقب العام بالمجمع .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر : مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية بالقاهرة حتى عام ١٩٨٤ صد ١٨٠ تأليف الدكتور ياسين أبو الهيجاء ، جامعة الإسراء كلية الأداب ، عالم الكتب الحديث ، جدارا للكتاب العالمي ، إربد ، الأردن ، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١ م .

جني في سر الصناعة (١): (جعلت اللام التي هي غير عاملة في ما قد لا يكون مفردًا) ، وبقوله في الخصائص (١): (كما أنَّ القول قد لا يتم معناه إلا بغيره) وبقول العكبري في المسائل الخلافية (٣): (... والثاني أنَّ التقديم والتأخير قد لا يصلح في كثير من المواضع) ، حتى إنَّ أولئك الذين ذهبوا إلى منع ذلك الأسلوب لم يستطيعوا أنْ يكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن الكلام والكتابة وفق هذا الأسلوب، فقد رأينا أنَّ ابن مالك قد استخدم هذا الأسلوب في ألفيته.

أما ابن هشام فقد سقط هو الآخر تحت سطوة هذا الأسلوب لما فيه من تيسير وسهولة ، فقال في شرح شذور الذهب (٤): (والحاصل أنَّ الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه)

لم يبق لنا من المانعين إلا الفيروز آبادي الذي لم يستطع قلمه إلا أن يكتب وفق هذا الأسلوب اليسير فقال في مادة " دغدغ "  $(^{\circ})$ : (... والأخمص ، وقد لا يكون لبعض الناس )

"- فضلًا عمًا ذكر يمكن الانتصار لصحة اعتراض عباس حسن بأنَّ تلك الردود التي اعتمد عليها الشيخ الصوالحي في رفض هذا الأسلوب ينقصها الكثير من الصواب ، ذلك لأنَّ تفسيره " قد لا تعدم " ب " قد تجد " لا يمنع أنَّ " لا " هنا دخلت على الفعل المضارع المقترن ب " قد " ، كما أنَّ وجود رواية أخرى للمثل القائل " قد لا يقاد بي الجمل " لا يقدح ذلك في صحة الرواية المذكورة ، فالمثل - كما - رأينا مذكور بتلك الرواية في جمهرة الأمثال للعسكري ، كما أنَّ الأمثال لكثرة استعمالها وجريانها على الألسنة لا يمكن القول بشذوذها أو ضعفها .

والله أعلم -

(٢) الخصائص لابن جني ٢٠/١ ، تحقيق محمد على النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة . ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .

<sup>(٣)</sup>مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري صد ٧٢ حققه وجمع إليه د/ عبدالفتاح سليم ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٨هـ ١ ٠٠٧م .

<sup>(</sup>۱) سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ٣٧٣/١ دراسة وتحقيق د/حسن هنداوي ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، دمشق ، بيروت ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد ، صـ ٣١-٣٢ ،دار الطلائع مدينة نصر ، القاهرة ، ٢٠٠٤م . (°)القاموس المحيط صـ ٧٨١

#### تقدم ما بعد السين وسوف عليها

منع ابن الطراوة والسهيلي أنْ يتقدم ما بعد السين وسوف عليها ، فيقبح عندهما نحو: " زيدًا سأضرب" ، و" زيد سيقوم" ؛ لوجوب أنْ يكون لهما صدرُ الكلامِ كحروف الاستفهام والنفي والتمني (١).

واعترض ابن هشام على رأيهما (٢) ، ورآه محجوجًا بقول الشاعر (٣): فلَمَّا رَأَتُهُ أُمُّنَا هان وَجْدُها وَقَالَتْ: أَبُونَا هكذا سَوف يفعلُ

ووافقه في اعتراضه أبوحيان (أع)، والسمين الحلبي ( $^{\circ}$ )، وابن عادل ( $^{7}$ )، وفي دربهم سار عباس حسن - رحمه الله - ، قال ( $^{(\vee)}$ ) : (ويرى بعض النحاة أنَّ التقديم ممنوع ، ولكنَّ هذا المنعَ مدفوعُ بالسماع ...) ثم استشهد بالبيت السابق .

ويرى الباحث أنَّ عباس حسن - رحمه الله - قد أصاب في اعتراضه ، يؤيده في ذلك البيت السابق ، بالإضافة إلى ظاهر النص القرآني في قوله تعالى (^): "وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا " على القول بأنَّ العامل في إذا هو " أُخْرَجُ " ، كما يستدل له بقول المبرد في المقتضب (٩): ( كما تقول: زيدًا سأضرب) ، وبما ذكره الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة من تقدم معمول الفعل المقرون بالسين في قوله تعالى (١٠): " وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ " (١١)

<sup>(</sup>۱) انظر: نتائج الفكر لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي صـ ٩٤ حققه و علق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢.

<sup>(</sup>۲) انظر : تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري صده ٤ ، تحقيق وتعليق د/ عباس مصطفى الصالحي ،الناشر دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

<sup>(</sup>۱۰۲ من الطويل و هو للنَّمِر بن تُولَب العُكلي في ديوانه صد ۱۰۲ ، و هو من شواهد البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ۱۹٤/٦ دراسة وتحقيق عادل أحمد عبدالموجود ، الشيخ علي محمد عوض ، شارك في تحقيقه د/ زكريا عبد المجيد النوني ، د/ أحمد النجولي الجمل ، قَرَّظَه أ- د/عبدالحي الفرماوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ١٩٤/٦

<sup>(°)</sup>انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ٦١٧/٧، تحقيق د/ أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>انظر : اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ١٠٣/١٣ ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، الشيخ على محمد معوض ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٤١٩م

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>النحو الوافي ۱/٦٠-٦١

<sup>(^)</sup> سورة مريم ،آية: ٦٦

<sup>(</sup>٩) المُقتَّضبُ للمبرد ٨/٢ ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ١٤١٥هـ ، ١٩٩٤م .

<sup>(</sup>۱۰) سورة الروم ،آية : ٣

<sup>(</sup>۱۱) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول ، الجزء الثاني صد ١٨١ ، تأليف محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث ، القاهرة .

# الفصل الثاني :

اعتراضات عباس حسن النحوية في باب المعرب والمبني

#### علامة بناء الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة

من المعروف أنَّ الفعل الماضي يُبنى على الفتح في الأصل، نحو: كَتَبُ ، أَخَذَ ، لَعِبَ ، فإذا اتصل بضمير رفع متحرك بُني على السكون ، نحو: كتبْتُ ، ولَعِبْنَا ، وأُخذْنَ ، كما أنه يُبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة ، نحو: ضَرَبُوا ، و أَخَذُوا ، فالفعل الماضي فيما سبق قد هجر حالة البناء على الفتح إلى البناء على السكون في الأول ، والبناء على الضم في الثاني ، وهذا ما يقوله النحاة ويتردد في مجالس الحديث .

بيد أنَّ النحاة ليسوا على وفاق تام فيما يخص هذا الموضوع ، فهم لم يحسموا القول في قضية هذا السكون الذي يلحق آخر الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك ، فمن النحاة من يقول : إنَّ هذا السكون عرضيُّ طارئُ جاء ليمنع الثقل الناشئ من توالي أربعة حروف متحركة في كلمتين هما أشبه بكلمة واحدة ...فالفعل الماضي في هذه الحال مبنيُّ على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض ، وكذلك الأمر في الضمة التي تلحق آخر الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة فهي عرضية طارئة لمناسبة الواو فقط ، والفعل بُني على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة العارضة ، وعلى هذا القول كثير من قدامي النحاة ومحدثيهم . (١)

أما عباس حسن - رحمه الله - فلم يستسغ هذه التعليلات وتلك التقديرات ، واعترض عليها ، ورأى أنَّ الفعل الماضي مبنيٌّ على السكون مباشرةً إذا اتصل بضمائر الرفع المتحركة ، وعلى الضم مباشرة إذا اتصل بواو الجماعة ، قال بعد ذكره للتقديرات والتعليلات السابقة (٢): ( ... ولا داعي لهذه التقديرات والإعانات ، فمن التيسير الذي لا ضرر فيه الأخذ بالرأي القائل بأنه بُني على السكون مباشرة في الحالة الأولى ، وعلى الضم في الحالة الثانية )

ويرى الباحث أنَّ الصواب قد حالفه - رحمه الله - في اعتراضه ؛ وذلك لأنَّ الحركات لا تُقدر على الحروف الصحيحة بل المعتلة ، ولأنَّ اللجوء إلى التقدير لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة الماسة (<sup>(1)</sup>

<sup>(&#</sup>x27;انطر: الأصول في النحو لأبي بكر حمد بن سهل بن السراج ٤٩/١ ، ٥٠ تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ٤١٤هـ ١٩٩٦م ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ٢٦/١ ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، وشرح الأشموني ٢٣/١ ، وشرح التصريح ٢٦/١ ، وحاشية الشيخ ياسين بن زين العابدين العليمي الحمصي على شرح التصريح ٤/١٥ ، الطبعة الثانية ، المطبعة الأزهرية المصرية سنة ١٣٢٥هـ ، و في علم النحو ٢٩٠٢ ، تأليف د/ أمين على السيد ، الطبعة الخامسة، دار المعارف

۱۹۹۶م <u>.</u> (۲)النحو الوافي ۹۹/۱

<sup>(7)</sup> انظر : الإعراب والبناء ، دراسة في نظرية النحو العربي صد ١٩٩ ، تأليف 199 علوش ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .

#### إضافة " ذو" إلى الضمير والعلم

منع سيبويه (1) ، والمبرد (1) ، وابن يعيش (1) إضافة " ذو " إلى الضمير ؛ لأنه ليس بجنس ، وما جاء من ذلك فهو متأولٌ أو محمول على الشذوذ .

أمًّا السيوطي فقد ذكر أنَّ جواز إضافتها هو مذهب الجمهور  $\binom{(3)}{2}$  ، وعليه قول كعب بن زهير  $\binom{(3)}{2}$  :

صَبَحْنَا الْخَزْرَجِيَّة مُرْهَفَاتٍ أبان ذوي أرُومَتِهَا ذَوُوها

وقول الآخر<sup>(١)</sup>:

وإنَّا لَنَرجُو عَاجِلًا مِنْكَ مِثْلَ مَا رَجَوْنَاهُ قِدْمًا مِنْ ذُونِكَ الْأَفَاضِلِ

وقول الآخر <sup>(٧)</sup> :

### إنَّما يَعْرِفُ ذا الفَضْلِ مِن النَّاسِ ذُووه

وقال صاحب البديع: لم يرد مضافًا للضمير إلا مجموعًا . (^)

وتأوَّلَ ابن يعيش الأمثلة السابقة محاولًا أنْ يجعل الضمير فيها قريبًا من اسم الجنس ، فيستساغ معه أنْ تكون " ذو " هي المضاف، فبعد أنْ ذكر بيت كعب بن زهير ، ومجزوء الرمل السابق قال (<sup>(1)</sup>: (والذي جسر على ذلك كون الضمير عائدًا إلى اسم الجنس)

<sup>(</sup>۱)انظر: الكتاب ۲۱۱/۳

<sup>(</sup>۱۲۰/۳ انظر: المقتضب ۱۲۰/۳

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر: شرح المفصل ۳/۱ه

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>انظر : همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، للسيوطي ٢٨٤/٤ ، تحقيق وشرح د/ عبدالعال سالم مكرم ، دار البحوث العلمية الكويت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

<sup>(°)</sup>البيت من الوافر و هو لكعب بن زهير في ديوانه صد ١٠٤ حققه وشرحه وقدم له الأستاذ علي فاعور ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٤١٧هـ ١٩٩٧م ، وروايته في الديوان با أباد " بدلًا من " أبان "، وصبحنا : سقينا بالصباح ، والخزرجية : نسبة إلى خزرج ، و هي قبيلة عربية ، والمرهفات ، مفردها مرهف ، و هو السيف المرقق الحد ، و" الأرومة " : الأصل ، ومعنى البيت : سقينا هذه القبيلة مكان الشراب بالصبوح سيوفا مرققة ، أهلك ذوو تلك السيوف ذوي أصالة من تلك القبيلة ، والبيت بلا نسبة في الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي ١٠٥٠، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م ، وهو من شواهد التذبيل والتكميل ١١٠٥، وشرح المفصل ٢٥/١ ، ولسان العرب ١٥/٨٥

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup>البيت من الطويل ، و هو للأحوص في ديوانه صـ ٢٣٠ تحقيق عادل سليمان جمال ، قدم له د/ شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط٢ ، ١٤١١هـ ١٩٩٠م ، ورواية الشاهد في الديوان :

ولكن رجونا منك مثل الذي به ﴿ وَوَوَ مَا صُرفَنَا قَدِيمًا مَنَ ذويك الأفاضل

<sup>(</sup>٧) البيت من مجزوء الرمل ، وهو بلا نسبة في الدرر اللوامع ٩/٢ ك ١ ، وشرح المفصل ٩٣/١

<sup>(^)</sup> انظر : التذييل والتكميل ١٦٠/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup>شرح المفصل ۳/۱ه

أمَّا إضافتها إلى العلم فهو سماعي عند العلماء ، ونسب السيوطي قياسية ذلك للفراء ، وجعل منه نحو: " ذو يَزِن " ، و" ذو رُعَيْن " ، و" ذو الكِلاع " ، و" ذو سلَمٍ " ، و" ذو عمرو" ، و" ذو تبوك " ، ومنه قوله (١): " أنا الله ذو بكة " أي : صاحب بكة . (٢)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد أجاز دخول " ذو " على الضمير والعلم ؟ محتجًا بكثرة الأمثلة المؤيدة لذلك ، مستشهدًا على دخولها على العلم بقولهم : " ذو الخُلَصَة " ، و " ذو رُعَيْن " ، و " ذو جَدَن " ، و " ذو يَزَن " ، و " ذو المجاز "، كما استشهد على دخولها على الضمير بمجموعة من الأبيات منها الأبيات الثلاثة السابقة ، ثم سجل اعتراضاته على تعليلات النحاة وتأويلاتهم التي تحول دون إجازة إضافة " ذو " للضمير أو العلم بقوله (٣): (ولا قيمة للتعليل أو التأويل الذي يردده شارح المفصل ... محاولًا أن يجعل الضمير في بعض الأمثلة السابقة قريبًا من اسم الجنس ، فيستساغ معه أن تكون " ذو" هي المضاف ... لا قيمة لهذا بعد أن نطق العرب بإضافتها إلى الضمير والعلم ، وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنهم ، والتي لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . )

وأرى أنَّ الصواب معه - رحمه الله - فيما ذهب إليه من جواز إضافتها للضمير والعلم ، يؤيد ذلك المسموع من العرب ، ولا حاجة إلى تعليلات النحاة وتأويلاتهم في هذه المسألة ، ولكن أود أنْ أقنن إضافة " ذو " للضمير بالأخذ بذلك الرأي القائل : إنه لم يرد مضافًا للضمير إلا مجموعًا ، فالمتأمل في جميع الأمثلة السابقة يجد اللفظ " ذو " مجموعًا دائمًا حال الإضافة للضمير.

والله أعلم

<sup>(</sup>٢) انظر : همع الهوامع ٢٨٣/٤، ٢٨٤

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> النحو الوافي ١٠٠١ الحاشية

#### إعراب قول العرب: " لا أبا لك "

للنحاة في تخريج قول العرب: " لا أبا لك " عدة مذاهب أهمها:

المذهب الأول: أنَّ كلمة " أبا " في قولهم: " لا أبا لك " اسم " لا "، وهو معرب والكاف مضاف إليه، واللام زائدة لتأكيد معنى الإضافة، فلا تتعلق بشيء ، وأقحمت بين المتضايفين، فثبات الألف في " أبا " دليل الإضافة، وثبات اللام وعمل " لا " في هذا الاسم يوجب التنكير ، فهذه اللام مزيلة لصورة الإضافة ، وعلى هذا فالخبر محذوف ، وهذا هو مذهب الجمهور .(١)

المذهب الثاني: أنَّ كلمة " أبا " وأشباهها في مثل هذا التركيب أسماءً مفردةً غير مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب ، والمجرور باللام في موضع الصفة لها، وهي متعلقة بمحذوف، والخبر أيضًا محذوف، وعليه هشام (١)، وابن كيسان (١)، واختاره ابن مالك قال (١): لأنها لو كانت مضافة لكانت الإضافة محضة ، إذ ليس صفة عاملة ، فيلزم التعريف وردَّ بعدم انحصار غير المحضة في الصفة (٥)

المذهب الثالث: يرى أنَّ كلمة " أبَا " في قولهم: " لا أبَا لك " غير مضافة ، وأنَّ ألفها ليست ألف الإعراب ، وإنما هي ألف المقصور على لغة من يعرب الأسماء الستة بحركات مقدرة على الألف ، وقد نسب هذا المذهب للفارسي ، وابن يسعون ، وابن الطراوة . (١)

ويتضح لنا من العرض السابق مدى تعقد هذا الأسلوب ، وإشكالية إعرابه ، وشاهد ذلك اختلاف العلماء الآنف الذكر وافتراضاتهم التي لا تصل إلى حد الإقناع ، فأنا لا أكاد أفهم كيف يمكن للإضافة أن تثبت ، وأن تُمنع في تركيب واحد ، وقد ألجأت إشكالية هذا الإعراب عباس حسن - رحمه الله - إلى الاعتراض على رأي الجمهور ، ورأى أنه رأي ضعيف، لا يثبت أمام اعتراضات الآخرين ؛ لأنّ في إعرابهم خروجًا على القواعد العامة التي تقضي بأنّ المضاف يعمل في المضاف إعرابهم ، وفيه أيضًا أنّ اسم " لا " النافية للجنس وقع معرفة ، لإضافته إلى الضمير ، أو غيره من المعارف ، مع أنّ اسم " لا " المفرد لا يكون معرفة . (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر : الكتاب 7.7/7 ، والمقتضب 7.77% ، والأصول في النحو لابن السراج 7.7/% ، وشرح المفصل 7.0/% ، وارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي 7.7/% ، تحقيق 1.0/% عثمان محمد مراجعة 1.0/% عبد التواب مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى 1.10/% هم 1.10/% ، وهمع الهوامع 1.00/%

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> انظر : ارتشاف الضرب ١٣٠٢/٣ ، وهمع الهوامع ١٩٧/٢ أ

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٦٠ ، تحقيق در عبدالرحمن السيد ، د/ محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر والإعلان ، ط١ ، ١٤١٠هـ ، ١٩٩٠م .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> انظر : همع الهوامع ١٩٧/٢

<sup>(</sup>٦) انظر: ارتشاف الضرب ١٣٠٢/٣ ، و همع الهوامع ١٩٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> انظر : النحو الوافي 1/٦١١الحاشية

ثم اعترض على تعليلات الجمهور وردودهم بقوله (١): (... وكل هذا كلام ضعيف ويزداد ضعفه وضوحًا حين نراه لا يصلح في بعض الحالات ولا يصدق عليها ، كالتي في قولهم " لا أبالي " فقد وقعت " أبا " في الأسلوب معربةً بالحرف ، فإن اعتبرناها مضافة في الحقيقة لياء المتكلم لم يصلح إعرابها بالحرف ، لأنَّ المضاف من الأسماء الستة لياء المتكلم لا يصلح إعرابه بالحرف ، وإن اعتبرناها غير مضافة أصلًا مراعاة للظاهر ، بسبب وجود حرف اللام الفاصل لم يصح إعرابها بالحرف أيضًا ، فهي على كلا الاعتبارين لا تعرب بالحرف .) ، ثم قرر اختيار المذهب الثالث ، الذي رأى فيه خروجًا من هذه الإشكاليات (١)

وقد اتضح لنا من العرض السابق أنّه - رحمه الله - قد وفق إلى حد كبير في اعتراضه ، إذ لا مفر من الهروب من إشكالية تعقيد هذا الأسلوب إلا في رفض قول الجمهور وتعليلاته المجافية للواقع ، غير المقنعة للذهن ، إذ كيف يمكن للإضافة أن تكون ، وأن لا تكون في آنٍ واحدٍ؟ ، وليس من مهرب من هذا الإشكال إلا في اتباع الرأي الثالث الخالي من ذلك التعقيد والتكلف، فعلى رأى أصحاب القول الثالث تكون اللام غير زائدة ، وهي ومجرورها خبر متعلق بكون محذوف مرفوع ، و" أبا " السم " لا " مفرد مبنى ، ولكنه جاء على لغة من يقول ("):

### إنَّ أَبَاها وأبًا أبَاها قد بَلغًا في المَجْد غَايتَاهَا

ويدلك على صحة اختياره - رحمه الله - أنه قد ارتضى هذا الرأي طائفة من القدامى والمحدثين ، فهذا جلال الدين السيوطي يرى في هذا الرأي خلاصًا من التأويل والزيادة . (٤)

ومن المحدثين الدكتور فؤاد علي مخيمر،الذي رأى أنَّ هذا الرأي هو أتمُّ الآراء وأرجحها؛ لضبطه للمعنى المراد من التركيب (٥)، كما اختاره صاحبا كتاب المعجم الوافي في أدوات النحو العربي (٦)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>۲) نفسه ، نفس الصفحة ، وانظر ٦٩٣/١

<sup>(7)</sup> الرجز لرؤبة بن العجاج في " مجموع أشعار العرب " ، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ، وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه صد 17 ، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي ، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، و لأبي النجم العجلي " الفضل بن قدامة " في ديوانه صد 50 ، جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 157 هـ ، 170 م ، ولهما معًا في شرح التصريح 170، والدرر 170 ، 170 ، ولرؤبة أو لرجل من بني الحارث في الخزانة 100 ، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم صد 100 ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 150 هـ 150 ، وشرح ابن عقيل 100 ، وشرح الأشموني 100 ،

<sup>(</sup>٤) انظر : همع الهوامع ١٩٧/٢

<sup>(°)</sup> انظر: قطوف من القرآن الكريم وأساليب العرب، دراسة نحوية تطبيقية، صد ١٠٠ تأليف الدكتور فؤاد علي مخيمر، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩هـ الأزهر. (٢) المسين الإسلامية، خلف الجامع الأزهر. (٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أنظر : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي صد ٢٧٤ ، صنفه د/ علي توفيق الحمد ، يوسف جميل الزعبي ، الناشر دار الأمل ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ، ١٩٩٣م

#### المثنى التغليبي بين السماع والقياس

يرى جمهور النحاة أنَّ المثنى التغليبي سماعيٌّ يُحفَظُ ما جاء منه عن العرب ، ولا يقاس عليه (١) ،على أنَّ بعض العلماء يرى أنه لا ضرر من تثنية التغليب ومن جعله قياسيًّا ؛ لأنَّ فيه توسيعًا للأساليب ، واختصارًا للكلام ، بشرط أن يبقى المعنى ظاهرًا، دالًا على مراد المتكلم بغير لبس (٢)

أما عباس حسن - رحمه الله - فبعد أنْ ذكر رأي الجمهور القائل بعدم قياسية المثنى التعليبي ، وقصر ما يرد منه على السماع ، اعترض على رأيهم ، ورأى أنَّ الخير في أنْ يكون التغليب قياسيًّا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس (٣)

والنفس تميل إلى هذا الرأي القائل بقياسية المثنى التغليبي ، لأنّ التغليب في المثنى ظاهرةٌ لغويةٌ شائعةٌ وقعت في كلام العرب بكثرة ، وقد أفرد لها أحدُ الباحثين المحدثين بحثًا مستقلاً (٤)، وقد أورد فيه ما يزيد عن أربعين ومائة كلمة مثناة على التغليب ، منها الجاهلي ، ومنها الإسلامي ، ومنها ما وقع في القرآن الكريم ، ومنها ما وقع في القرآن الكريم ، ومنها ما وقع في الحديث الشريف ، ومنها ما جرى على ألسنة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وكل ذلك كان في زمن الفصاحة والاحتجاج اللغوي الذي أقره العلماء ، ومن تلك الأمثلة في شعر الجاهليين قول عنترة (٥):

# شَرِبَتْ بِمَاءِ الدُّحْرُضَيْنِ فَأَصْبَحَتْ زَوْرَاءَ تَنْفِرُ عَنْ حِيَاضِ الدَّيْلَمِ

فالدحرضان ماءان أو موضعان ، يقال لأحدهما " دحرض " والآخر " وسيع " ثناهما بلفظ أحدهما.

<sup>(</sup>۱)انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ٦٨/١ ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار ، إسراف د/ أميل بديع يعقوب ، منشورات محمد على بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،ط١، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م ، والتذييل والتكميل ٢٧٧١، وهمع الهوامع ١٣٦/١، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبدالله محمد بن عيسى السلسيلي ١٣٥/١ دراسة وتحقيق د/ الشريف عبدالله على الحسيني البركاتي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ط١- ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م ، وحاشية الخضري ٣٩/١

<sup>(</sup>۱) أنظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي صد ٢٨٢، تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ ١٤٩٩م، وانظر: ظاهرة التغليب في اللسان العربي، ومواقعها في القرآن الكريم د/ السيد رزق الطويل صد ١٣٩، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القري، مكة المكرمة، العدد السادس، ١٤٠٠هـ ١٤٠٤هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>انظر: النحو الوافي ۱۱۸/۱-۱۱۹

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> انظر: المثنى التغليبي وتراث العربية فيه ، بحث للدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي ، مجلة الدراسات اللغوية صد ١٢ وما بعدها ، مج٢ ع٢ رجب ، رمضان ١٤٢١هـ أكتوبر، ديسمبر ٢٠٠٠م.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥</sup>)البيت من الكامل ، وهو في ديوان عنترة صد ٢٠١ تحقيق محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، الزَّور: الميل، والفعل زَورَ يَزْوَرُ ، والأنثى زوراء، مياه الديلم: مياه معروفة، وقيل: العرب تسمي الأعداء ديلمًا؛ لأن الديلم صنف من أعدائها ، والمعنى : شربت هذه الناقة من مياه الدحرضين، فأصبحت مائلة نافرة عن مياه الأعداء .

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى (١): " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ " فالأبوان : الأب ، والأم .

قال أبوحيان (٢): ( وغَلَّبَ لفظ الأب في التثنية كما قيل : القمر ان ، فغلب القمر لتذكيره على الشمس )

ومن أمثلته في الحديث النبوي الشريف ما روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت (7): ( توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء.)

قال ابن حجر $^{(2)}$ : (وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب)

ومن أمثلته في عصر صدر الإسلام قولهم : " المصعبان " ، وهما مصعب بن الزبير وابنه عيسى بن مصعب ، و قيل مصعب ، و أخوه عبد الله بن الزبير  $(^{\circ})$ 

وبعد كل ما ذكر يتبينُ لنا صحة ما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - من اعتراض على جمهور النحاة المانعين لقياسية المثنى التغليبي ؛ لأن القولَ بقياسية المثنى التغليبي لا يخالف الأصول العامة التي وضعها علماؤنا للقياس، ومنها الكثرة وعدم الشذوذ، وليس في المثنى التغليبي ندرة ولا شذوذ حتى يقال بعدم القياس عليه.

<sup>(</sup>۱)سورة النساء ، آية: ١١

<sup>(</sup>۲)البحر المحيط ۱۹۱/۳

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup>فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٥٢٧/٩ ، قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا، وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ، قام بإخراجه وصححه ، وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت لبنان (٤)المرجع السابق ٥٦٧/٩

<sup>(°)</sup>انظر: جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين لمحمد الأمين بن فضل الله المحبي، صــ ١٢٨، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، ١٤٨١هـ ١٩٨١م

#### جمع العلم المختوم بتاء التأنيث جمع مذكر سالمًا

ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلًا يجوز أن يجمع بالواو والنون ، نحو " طَلْحَة " و "طَلْحُون"، وذهب البصريون إلى أنَّ ذلك لا يجوز . (١)

واحتج الكوفيون بأنه لفظ فيه علامة تأنيث سمي به مذكر يعقل ، فجمع بالواو والنون ، كالذي آخره ألف التأنيث ، نحو : موسى وعيسى ، فإنك تقول في جمعه : "موسون "، و" عيسون " فكانت العلة في ذلك أنَّ العبرة بالمعنى ، والمعنى على التذكير ، فوجب أن يذكر بعلامة التذكير ، وهو الواو والنون كما في الألف ، ويتأيد ذلك بشيئين (١):

أحدهما: أنَّ الألف أدل على التأنيث وألزم من التاء ، ألا ترى أنَّ التاء قد تدخل لا لتأنيث المعنى ، بل للمبالغة ، نحو: "راوية "و" نسَّابة "، والألف لا تدخل إلا للتأنيث ، فإذا جاز إبطال دلالتها على التأنيث في الجمع كانت التاء أولى بذلك .

الثاني: أنَّ تاء التأنيث قد يُقَدَّرُ إسقاطها ويُكَسَّرُ الاسم على حكم المذكور كقولهم (٣):

# - عُقْبَةُ الأعقابِ في الشَّهِرِ الأصم -

والأعقاب ليس بتكسير العُقْبة، ولكنه قدر إسقاط التاء ، فحيث كُسِّرَ مثلُه يجوز تصحيحُه. (٤)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اختار السير في ركب البصريين، معترضًا على الكوفيين فيما ذهبوا إليه ، فقال بعد أنْ ذكر المذهبين الكوفي والبصري والبصري والواجب الاقتصار - هنا - على المذهب البصري؛ لمسايرته الأعم والأفصح؛ ولخلوه من اللبس . )

ويوافقه الباحث فيما ذهب إليه ؛ فقد احتج البصريون لمذهبهم بثلاثة أوجه (٦):

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البركات بن الأنباري، صد ٣٤ تحقيق ودراسة د/ جودة مبروك محمد مبروك ، راجعه د/ رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأرام ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب التبيين عن هذاهب النحويين البصريين والكوفيين صـ ١٢٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>الرجز بلا نسبة في الإنصاف صــ٠٤، وهمع الهوامع ١٥٢/١، والدرر ٤٩/١، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف عبدالقادر بن عمر البغدادي ١٠/٨ -١٠٢، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>انظر : الدرر الوامع ٩/١

<sup>(</sup>٥)النحو الوافي ١/١٤ الحاشية

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر : كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين صـ ١٢٠

أحدها: أنه لم يُسمع من العرب ذلك ، ولو كان جائزًا لسُمع ولو على الشذوذ.

الثاتي: أنَّ تاء التأنيث من حُكم الألفاظ ، والواو والنون من علامات الألفاظ أيضًا ، فلو جمع بالواو والنون لتناقض ؛ لأنَّ تذكير اللفظ ضد تأنيثه

الثالث: أنَّهم أجازوا جمعه بالألف والتاء ، وقالوا: "طلحة - الطلحات "، ولو جاز بالواو والنون لوجب ، ولم يجز غيره اعتبارًا بالمعنى ، وهو التذكير .

كما أجابوا على كلمات الكوفيين بما يلى (١):

أما قولهم: العبرة في هذا بالمعنى ، فيجب أنْ يؤتى بعلامة التذكير، قلنا كذلك : بل العبرة فيه باللفظ ، ألا ترى أنهم جمعوا طلحة على طلحات ، والعلة في ذلك أنَّ الواو والتاء لفظان فيجب أنْ يكونا علامتين على ما هو لفظ ، ولفظ " طلحة " مؤنث ، فلا تجعل علامته الواو التي هي علامة من علامات المذكر .

أمًّا قولهم: عيسى وموسى ، فإنما جاز جمعه بالواو والنون ؛ لأنَّ الألف لازمة موضوعة مع الاسم من أول وضعه ، فجرت مجرى بقية حروفه .

وأمًا "عقبة الأعقاب" فلا يعرج عليه؛ لأنه من الشذوذ ولأنَّ جمع التكسير كثير الاختلاف، وهو غير منضبط بخلاف جمع التصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : التبيين ١٢٣ ، و الإنصاف صـ ٣٦ وما بعدها



## إعراب ما جاء من الأعلام على صيغة جمع المذكر السالم

إذا سُمِّي علمٌ بصيغة جمع المذكر السالم ، نحو: " زيدون " ، و " حمدين " فللعلماء في إعرابه خمسة آراء :

الأول: أنْ تعرب بالحروف إجراء لها على ما كانت عليه قبل التسمية بها ، فيقال: هذا زيدُونَ ، ورأيت زيدينَ ، ومررت بزيدِينَ . (١)

الثاني: أنْ تجري مجرى "غسلين" في لزوم الياء ، وكون الإعراب بالحركات الظاهرة على النون منونة ، فيقال هذا زيدين ، ورأيت زيدينًا ، ومررت بزيدينٍ ، أما إنْ كان أعجميًّا فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف ، فيقال : هذه قنسرين ، ورأيت قنسرين ومررت بقنسرين . (٢)

الثالث: أنْ تجري مجرى " هارون " في لزوم الواو ، وكون الإعراب على النون غير منونة للعلمية وشبه العجمة ، فيقال : هذا زيدون ، ورأيت زيدون ومررت بزيدون . (٣)

الرابع: أنْ تجري مجرى " عَرَبُون " في لزوم الواو ، وكون الإعراب بالحركات الظاهرة على النون منونة ، فيقال: هذا زيدون ، ورأيت زيدونًا ، ومررت بزيدون (<sup>3</sup>)، وقاسوا هذا الوجه على "زيتون" في لزوم الواو والإعراب على النون منونة (<sup>6</sup>)، وأستُدِلَّ لهذا الوجه بقول الشاعر (<sup>7</sup>):

# وَلَهَا بِالمَاطِرونِ إِذًا أَكُلَ النَّمْلُ الذي جَمَعَا

(\(^\) انظر: الكتاب ٢٠٩/ -٢٣٢، والمقتضب ٣/٣٦-٣٣١، ٤ /٣٦-٣٧، وما ينصرف وما لا ينصرف لأبي اسحق الزجاج صــ ٢٢ ، تحقيق هدى محمود قراعة ، الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس الأعلى الشئون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ١٣٩١هـ ١٩٧١م ، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٢٥٢٠ ، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي صـ ١٨٥ تحقيق د/حسن هنداوي ، دار القلم ، دارة العلوم الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ، وشرح الرضي على الكافية 7 / 73 ، وهمع الهوامع 1 / 70 / 10

(٢) انظر : الكتاب ٢٠٩/٢-٢٣٢، والمقتضب ٣٦/٤-٣٧، وما ينصرف وما لا ينصرف صد ٣٣، والجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي صد ٣٤، ١٤٠٨ هـ ، والمحد مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٤، ١٤٠٨هـ ، وسر صناعة الإعراب ٢/٥/٢

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٩٨/١ حققه وقدم له د/ عبد المنعم احمد هريدي، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، الهمع ١٧١/١

 $<sup>\</sup>binom{(3)}{2}$  lide : al giorn  $\binom{(3)}{2}$ 

<sup>(°)</sup> المرجع السابق نفس الصفحة

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> البيت من المديد ، وهو لأبي دَهْبَل الجُمْحي في ديوانه رواية أبي عمرو والشيباني صـ ٨٥ تحقيق عبدالعظيم عبدالمحسن ، مطبعة القضاء في النجف الأشرف طـ١ ١٣٩٢، هـ ١٩٧٢م ، و " الماطرون : بستان بظاهر دمشق ، والمعنى : أن لهذه المرأة ترددًا إلى الماطرون في الشتاء فَإِن النمْل يخزن الحب في الصَّيف ليأكله فِي الشتاء ، والبيت من شواهد سر صناعة الإعراب٢٠٦/٢ ، وخز انة الأدب ٣١٣-٣٠٣، وشرح الكافية الشافية ١٩٧/١

واعترض أبو على الفارسي على هذا الوجه بثلاثة أمور (١):

الأول: أنه لا شاهد له ، والثاني: أنه بعيد من جهة القياس ، والثالث: أن زيادة الواو والنون بعد ضمة في آخر اسم ليس من وضع العرب ، وقال في البيت السابق: إن " ماطرون " اسم أعجمي ، وليست الواو فيه حرف إعراب كما في " سنين ".

كما ضغف هذا الوجه ابن عصفور ، وابن مالك ، فرأى ابن عصفور أنه شاذٌ (7) ، ورأى ابن مالك أنه قليلٌ والحمل عليه ضعيفٌ . (7)

الخامس: أنْ تلزمه الواو وفتح النون مطلقًا ، ويقدر الإعراب على الواو<sup>(٤)</sup>، وحمل على هذا الرأي قول الشاعر<sup>(٥)</sup>: " وَلَهَا بِالمَاطِرونَ إذا ..." فيمن رواه بفتح النون ، وهذا الوجه أضعفها كما قال ابن عصفور<sup>(٢)</sup>، وابن مالك .<sup>(٧)</sup>

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد ذكر الآراء السابقة ورأى بضرورة نطق الأعلام على حالها دون تغيير في شكل العلم ، وذلك لما تقتضيه المعاملات الرسمية الجارية في عصرنا ، وحرصًا منه على التيسير والسهولة ، لذا اعترض على الرأي الأول ، وقال بعد عرضه إياه  $\binom{(\Lambda)}{1}$ : (... واحتمال اللبس في هذا الوجه قوي ؛ لإيهامه أنه جمع ؛ ولأنَّ حروفه تتغير بتغير إعرابه ، مع أنه علم لمعين )

واختار الأخذ بالرأي الثاني لإعراب العلم المختوم بياء ونون ، فتقول : هذا حمدينٌ ، ورأيت حمدينًا ، ومررت بحمدينٍ ، ودعا إلى ضرورة الاقتصار على هذا الرأي ؛ لبعده عن اللبس ، وجعل من المعاملات الرسمية سببًا لاختيار هذا الرأي ، وطرد ما عداه من الآراء ، ثم شن اعتراضًا قويًا على الآراء الأخرى التي تعارض مذهبه بقوله (٩): ( ... والقصد من سرد الآراء التي تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة الواردة بها ، دون أنْ نبيح اليوم استعمالها ، ومن الإساءة للغتنا أنْ نفتح الأبواب المؤدية إلى البللة والاضطراب فيما نُنْشئه من كلام ، وإلى التعسر من غير داع فيما نمارسه من شئون الحياة . )

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ١٨٥، ١٨٥

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ٦٤/٣

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٨٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> انظر: شرحُ الكافية الشافية ١٩٧/١، و المخصص لابن سيده الأندلسي ١٠٤/١٧ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا تاريخ .

<sup>(°)</sup> سبق تخريجه

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: شرح الجمل ٣/ ٦٤

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح الكافية الشافية ۱۹۷/۱ ۱۹۸

<sup>(^)</sup> النحو الوافي ١٥٣/١

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، نفس الصفحة

9

أما العلم المختوم بواو ونون ، فهو ينطق أيضًا على صورته دون تغيير ؛ لذا اختار لإعرابه الرأي الرابع ، ورأى - أيضًا - بضرورة الاقتصار عليه ، وطرد ما عداه من آراء ، بقوله (١): ( ونرى أنَّ الاقتصار على هذا الإعراب أحسن في العلم المختوم بالواو والنون ، مثل : " زيدون " لما سبق في نظيره المختوم بالياء والنون ...)

ويرى الباحث أن الصواب معه - رحمه الله - فيما ذهب إليه؛ وذلك لأنّ أخذه بالرأي الثاني لإعراب الأعلام المختومة بالياء والنون موافقٌ لما عليه كثير من أئمة النحاة ، أما اختياره للرأي الرابع لإعراب الأعلام المختومة بواو ونون زائدتين فهو وإن كان أضعف من الرأيين الأولين إلا أنه لا مانع من الأخذ به ، لما فيه من السهولة والتيسير ، وليس فيه ما يخالف قواعد اللغة وأحكامها ، علاوة على انتشار الأعلام المختومة بالواو والنون في عصرنا الحاضر خلافًا لما كان عليه الحال في الماضي ، فنسمع اليوم : " زيدون " و "حمدون "، و" عبدون " ، و" سعدون " .

ويرى الباحث أنَّ منهج عباس حسن - رحمه الله - الرامي إلى مراعاة حاجة المتكلمين اليوم ، وملاءمة الواقع المعاش منهج له وجاهته واحترامه ما دام مقيدًا بقواعد اللغة ، وأحكامها ، وأصولها العامة ، فلا يصح لنا بأي حال من الأحوال مراعاة حاجة المتكلمين دون النظر إلى قواعد اللغة ، وأحكامها العامة ، وقد تبين لنا من خلال البحث أنْ ليس فيما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - أية مخالفة لقواعد النحاة وأحكامهم العامة .

ويعضد موقف المؤلف ويزيده ثباتًا وتأييدًا أنه بذلك موافق لمجمع اللغة العربية بالقاهرة فيما ذهب إليه ، فقد قرر مجمع اللغة العربية إعراب ما جاء على صيغة جمع المذكر السالم من الأعلام إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنوين مع لزوم الواو ، فإن كان علمًا لمؤنث منع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ويأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيًا بياء ونون زائدتين . (٢)

أمًّا مَا أورده أبو علي الفارسي من انتقادات لهذا الرأي فيمكن أنْ يجاب عنها بما يلي :

-1 دكر ابن مالك كلمات جاءت على هذا الوجه ، وهي : " سيلحون " ، و تنظرون " ، و" ماعزون " و "الماطرون " ، وهي أسماء أمكنة  $^{(7)}$  ، وذكر

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۵۵/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعًا ودراسة وتقويمًا إلى نهاية الدروة الحادية و الستين عام١٤١٥، ١٩٩٥، صــ ٥٠ تأليف خالد بن سعود بن فارس العصيمي، دار التدمرية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان ط١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر : شرح التسهيل ۸٦/۱



 $Y_-$  ذكر ابن مالك أنَّ هناك أسماءً عربية جاءت مزيدة بالواو والنون بعد ضمة في آخر الاسم سواء كانت معرفة كـ "حمدون" ، و" سعدون" أم نكرة ، كـ " عربون "، و" زرجون " .  $(Y_-)$ 

٣- أنه ليس فيه خروج عن القياس ؛ لأنه رجوع إلى أصل إعراب الاسم المفرد ، وهو أنْ يكون بالحركات الظاهرة .

<sup>(</sup>١) انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ٥١/٥ ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

<sup>،</sup> ط۱، ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح التسهيل ۸۷/۱



اعترض عباس حسن ـ رحمه الله - على حذف نون المثنى والجمع تخفيفًا لغير الضرورة ، إذ قال بعد أنْ تناول المسألة (١): (... فمن المستحسن في غير الضرورة ، وغير " لبيك وسعديك " وأشباههما الفرار منه قدر الاستطاعة ؛ منعًا للغموض واللبس ، وضبطا للتعبير في سهولة ووضوح ، واتفاق ما يلائم حاجة الناس اليوم .)

كما اعترض على اللغة التي تجيز حذف النون من الأفعال الخمسة دون ناصب أو جازم ، ورأى بوجوب البعد عنها ، وعدم محاكاتها ، قال بعد عرضه لتلك اللغة (٢): (... وليس من السائغ اتباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها ، وإنما ذكرناها لنفهم ما ورد بها في بعض النصوص القديمة .)

ويتفق الباحث معه - رحمه الله - في ضرورة البعد عن هذه الظاهرة ، حرصًا على ضبط اللسان، وتوحيدًا للقواعد، وبعدًا عن اللبس والغموض، فالناظر في أقوال النحاة تجاه ظاهرة حذف النون في المثنى والجمع ، والأفعال الخمسة يجد فيها كثيرًا من الاضطراب والبلبلة، ويبدو أنَّ ذلك الاضطراب نتيجة كثرة الشواهد المؤيدة لتلك الظاهرة ، وعدم قدرة النحاة على إحصاء كل ما ورد من تلك الشواهد قبل تقعيد القواعد، فيبدو أنه بعد أنْ قعد النحاة قواعدهم بدت لهم الشواهد المخالفة لتلك القواعد فتعددت مواقفهم تجاه تلك الشواهد ، فمنهم من رفضها ، ومنهم من حاول إخضاعها للقواعد ، وكانت بداية ذلك التقعيد هي موقف سيبوبه (7)، والفراء (3)، والمبرد (4)، إذ وضعوا قاعدة عامة حاولوا بها إخضاع ما جمعوه من مسموع ، وهي قصر ذلك على الاسم المشتق المصدر بـ " أل" ، واستشهد سيبويه بقول رجل من الأنصار (7):

# الحَافِظُو عَوْرةَ العَشِيرَةِ لا يَأْتِيهمُ مِنْ وَرَائِنا نَطَفُ

وإزاء ذلك الشرط وقع النحاة في بلبلة ؛ لورود ما يخالف تلك القاعدة من المسموع ، فرفض ابن جني ، و العكبري ما جاء على غير هذه الصورة ، فخطأ ابن جني قراءة أبي السمال " غَيْرُ مُعْجِزِي الله " بالنصب ، ورأى أن هذا يكاد

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۱۵۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>المرجع السابق ۱۸۰/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup>انظر : الكتاب ۱۸٦/۱-۱۸۷

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>انظر رأيه في همع الهوامع ١٦٧/١

<sup>(°)</sup>انظر : المقتضب ٤/٥/٤ -١٤٦ -١٤٧

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)البيت من المنسرح ، و هو من شواهد الكتاب ١٨٦/١ ، و همع الهوامع ١٦٨/١ ، وخزانة الأدب ٦/٦، والدرر ١٠٠١ برواية : " وكف هو العيب والإثم والدرر ١٠٠١ برواية : " وكف هو العيب والإثم

يكون لحنًا ؛ لأنه ليست معه لام التعريف (١) ، كما خطَّأَ العكبري قراءة النصب في قوله تعالى : " إنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابَ " ورأى أنَّ ذلك سهو من القارئ . (٢)

وإزاء ذلك الاضطراب حاول ابن مالك وضع قاعدة تناسب الواقع المنطوق ، وجمعه تحت قاعدة واحدة ، فساير سيبويه ومن تبعه في إجازة سقوطها إذا كانت في آخر اسم مشتق في أوله " أل " ، وجعل ذلك السقوط لتقصير الصلة ، وأجاز ما رفضه ابن جني و العكبري فيما سبق ، وجعل ذلك السقوط اختياريًّا ؛ لوقوع النون قبل لام ساكنة، ولكنه رأى بشذوذ ما خالف ذلك كما في قراءة ("): " وَمَا هُمْ بِضَارِّي بِهِ مِنْ أَحَدٍ " على قراءة من حذف النون (أ)

ثم جاء أبوحيان فتوسع في ذلك ، ورأى بجواز حذف النون تخفيفًا في القراءة السابقة (0) ، بالرغم من عدم دخول " أل " على اسم الفاعل ، وعدم وقوعها قبل لام ساكنة ، وذلك محاولة منه لمسايرة المسموع ، وتابعه في ذلك السمين الحلبي (0) ، وابن عادل (0)

على أنهم قد اتفقوا على أنَّ حذف النون في غير ما ذكر ضرورة شعرية  $(^{\wedge})$ ، كقول الشاعر $(^{\circ})$ :

هُمَا خُطَّتَا: إمَّا إسَارٌ وَمِنَّةٌ وَإمَّا دمٌ ، والمَوتُ بالْحُرِّ أَجْدَرُ

وقول الآخر (١٠):

لَهَا مَثْنَتَان خَظَاتًا كَمَا أَكَبَّ عَلَى سَاعِدَيْهِ النَّمِرْ

أراد الأول :"خطتان " ، وأراد الثاني :"خطاتان" .

<sup>(</sup>۱) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ۸۰/۲ ، تحقيق علي النجدي ناصف ، والدكتور عبدالفتاح النجار، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ۱۳۸٦هـ (۱) انظر: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ۱۰۸۹/۲، تحقيق علي محمد (۱)

البجاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٧٦م

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ١٠٢ ، والقراءة للأعمش ، انظر : المحتسب ١٠٣/١ (٠)

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> انظر: شرح التسهيل ٧١/١ (°) انظر: البحر المحيط ٥٠١/١ ،

<sup>(</sup>٦) انظر: الدر المصون ٤١/٢

<sup>(</sup>۷) انظر: اللباب في علوم الكتاب۲۰۰/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> انظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد النور المالقي ٤٠٦ تحقيق أ . د/ أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة ٤٢٣هـ ٢٠٠٠م ، والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الألوسي صـ ١١١ ، شرحه محمد بهجة الأثري ، المطبعة السلفية ، مصر ١٣٤١هـ

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، وهو لتأبط شرًّا في ديوانه صد ٣١ ، اعتنى به عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،ط١ ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، وروايته في الديوان " بالقتل " بدلامن " الموت " وهو من شواهد رصف المبانى ٢٠١٤ وهمع الهوامع ١٦٢١ ، والدرر اللوامع ٥٨/١، والخزانة ٤٩٩٧، ٥٠٠، ٥٠٠،

<sup>(</sup>۱۰) البيت من المتقارب ، و هو لامرئ القيس في ديوانه صد ۱۰۷ ، اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط۲ ، ۱٤۲۰هـ ۲۰۰۶م ، و هو من شواهد شرح المفصل ۲۸/۹ ، و رصف المبانى ۲۰۶۱، ومغنى اللبيب ۲۲۱/۱

إلا أنَّ السيوطي قد ذكر أنَّ من النحاة من توسع تمامًا في تلك المسألة فجوَّزه مطلقًا ، فيجيز نحو : " قام الزيدا " بغير النون ، ويشهد له ما سمع : بيضك ثنتا وبيضي مائتا ، أي ثنتان ومائتان . (١)

وقد تحذف النون جوازًا لشبه الإضافة ، ومن قبيل ذلك ما ذهب إليه الأعلم من أنَّ الكاف في " لبيك " ، و " سعديك " ، و " دواليك " ونحو ذلك هي حرف خطاب لا ضمير . (٢)

وما قيل في حذف النون من المثنى والجمع تخفيفًا لغير الإضافة قيل في حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة دون ناصب أو جازم ، فمن النحاة من رفض تلك الظاهرة ، ورأى باختصاص هذا الحذف بالضرورة الشعرية ، وإليه ذهب الفارسي ، وابن عصفور  $\binom{3}{2}$ ، وغير هم  $\binom{6}{2}$ 

وإزاء كثرة الشواهد المؤيد لتلك الظاهرة رأى ابن مالك  $^{(1)}$  بثبوت ذلك في الكلام نظمه ونثره ، وتابعه في ذلك أبوحيان $^{(1)}$  ، والسلسيلي $^{(1)}$  ، والخضري  $^{(1)}$  ، وقد استدل المثبتون لذلك بالعديد من الشواهد النثرية والشعرية ، ومن تلك الشواهد :

1- قراءة أبي عمرو من بعض طرقه (١٠): "قالوا ساحران تظَّاهرا" بتشديد الظاء ، والأصل : أنتما ساحران تَتَظَاهَران ، حذف المبتدأ ، وأدغمت التاء في الظاء ثم حذفت النون .

٢- قوله - صلى الله عليه وسلم - (١١): " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ..."

۳- قول أبي طالب <sup>(۱۲)</sup>:

فَإِنَّ يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَنَعْتُمُ سَيَحْتلبوها لاقحًا غَيرَ بَاهلِ

<sup>(</sup>۱) انظر: الهمع ۱٦٢/۱

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>۲) انظر: الخصائص ۲۸۸/۱

<sup>(</sup>٤) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور الاشبيلي ١٠٩-١١٠ ، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ١٩٨٠م

<sup>(°)</sup> كابن القواس ، انظر: شرح ألفية ابن معطي لابن القواس ٢٦٣/١ تحقيق د/ علي موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، والألوسي ، انظر : الضرائر للألوسي صد ١٢٥٪ أنظر : شرح التسهيل ٥٢/١، ٥٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر : التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي ١٩٥/١، ١٩٦، تحقيق د/ حسن هنداوي، دار القلم ، دمشق .

<sup>(^)</sup> انظر شفاء العليل ١٢٤/١ ، ١٢٥

<sup>(</sup>٩) انظر: حاشية الخضري ٤٩/١

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص ، آية : ٤٨ ، انظر القراءة في البحر المحيط ١١٨/٧

<sup>(</sup>۱۱) ورد هذا الحديث بلفظه في صحيح مسلم ، باب الإيمان ، الحديث رقم ٩٣ ، ٤٤/١ ، نظر محمد الفاريابي ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م

<sup>(</sup>١٢) البيت من الطويل،و هو من شواهد شرح التسهيل ١٣٥١، والتذييل والتكميل ١٩٥/١ ، وشفاء العليل ١٢٥/١



#### ٤- وقول الآخر <sup>(١)</sup>:

#### وَجْهَكِ بِالعَنْبَرِ وَالمِسْكِ الذَّكي أَبِيْتُ أَسْرِي وَتَبِيْتِي تَدْلُكي

وكان القياس في البيتين: ستحتلبونها ، تبيتين ، تدلكين .

ويري الباحث أنَّ الذي أوقع النحاة قي تلك البلبلة وذلك الاضطراب هو محاولتهم فرض قواعدهم على الاستعمال اللغوى ، وعدم النظر إلى طبيعة اللغة وما تمر به من مراحل تطور ، فإن اللغة قد تمر بمراحل طويلة وهي في طريق التكوين ، فهي لم تخرج إلى الوجود دفعة واحدة ، ولم تستقم لها قواعدُها إلا بعد فترة طويلة من الزمن، لذا أرى أنَّ أفضل ما قيل في تلك المسألة هو ما ذهب إليه الدكتور حسن عون (7)، وتابعه فیه الدکتور أحمد سلیمان یاقوت (7)، إذ رأوا أنَّ حذف نون المثنى والجمع، والأفعال الخمسة بهذه الصورة يمثل حالة من حالات التطور اللغوي ، ذلك أنه من السذاجة أنْ نظن أنَّ اللغة لم تمر بمراحل عديدة من التطور حتى استوت على سوقها ، وترسخت قواعدها ، فإعراب المثنى والجمع بهذه الحروف من واو ونون ومن ياء ونون ، ومن ألف ونون لم يوجد كذلك مرة واحدة ، ولم تلتزم طرق الأداء به من أول الأمر بهذه الصورة التي نراها الآن ، وإنما وجد الحرف الأول، و هو الألف ، أو الواو أو الياء وسارت اللغة على ذلك مدة من الزمن ، ثم التزمت النون بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة للأفعال الخمسة ، لم يلتزم فيها النطق بالنون في أول الأمر إلى أنْ استقرت القواعد ونضجت ، وبذلك نخلص من ذلك الجدل والاضطراب الذي أوقع النحاة أنفسهم فيه ، فقد مرت على اللغة فترة طويلة لم تذكر فيها النون في المثنى والجمع والأفعال الخمسة حتى ترسخت القواعد واستقرت، وما تلك الأمثلة المتعددة إلا نواتج من تلك اللغات القديمة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرجز مجهول القائل ، وهو من شواهد شرح ألفية ابن معطى ٣٦٣/١ ، والخصائص ٣٨٨/١، وضرائر الشعر صـ ١١٠، وشرح التسهيل ٥٣/١، والتذييل والتكميل ١٩٥/١

<sup>(</sup>٢) انظر : اللغة والنحو ، دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة صـ ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩٤،٩٥، ٩٨، تأليف الدكتور حسن عون ، الطبعة الأولى ١٩٥٢م ، مطبعة رويال ، خلف محكمة إسكندرية الشرعية .

<sup>(</sup>٢) انظر : ظاهرة الإعراب في النحو وتطبيقها في القرآن الكريم صد ٥٨ ، تأليف الدكتور/ أحمد سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، ٩٤ أ ٩م .



## إعراب جمع المذكر السالم المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم

اختلف النحاة حول إعراب جمع المذكر السالم المرفوع إذا أضيف إلى ياء المتكلم ، نحو: " جاءني مُسْلِمِيَّ " ، هل يكون إعرابه لفظيًّا أم تقديريًّا ؟ ، ولهم في ذلك رأيان:

الأول: يرى أنَّ الإعراب فيه تقديريٌّ ، وهو قول ابن الحاجب(١) ، وبهذا الرأي أخذ ابن مالك (٢)، والرضى (٣)، وغيرُ هما (٤)

وحجتهم في ذلك أنَّ " مُسْلِميَّ " أصله: " مُسلِمُوي " اجتمعت الواو والياء مع تماثلهما في اللين، وأو لاهما ساكنة، مستعدة للإدغام ، فقلبت أثقلهما إلى أخفهما، أي الواو إلى الياء ، ثم أدغم الأول في الثاني ، و كُسِر ما قبل الياء ؛ لإتمام ما شرعوا فيه من التخفيف ، ولكون الضمة قريبة من الطرف ، والطرف محل التغيير <sup>(°)</sup>

الثاني: يرى أنَّ الإعراب فيه لفظيٌّ لا تقديريٌّ، ذهب إليه ابن عقيل (٦)، وأبوحيان (٧) ، والصبان (^)، والخضري (٩) ، وحجتهم أنَّ المقدر ما لم يوجد ، والواو موجودة إلا أنها انقلبت ياءً ، وتغير صورتها لعلة تصريفية لا يوجب تقديرها .

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على اختلافات النحاة في هذه المسالة ورأى أنها من مسائل الخلاف الشكلي الذي لا فائدة من ورائه ، قال بعد عرضه لذلك الخلاف القائم (١٠): ( والخلاف بين هذين الرأيين لا قيمة له ، لأنه خلاف لفظي ، شكلي ، لا يترتب عليه شيءٌ عملي ، فلا مانع من اتباع أحد الرأيين ، والأول أفضل لموافقته بعض حالات خاصة أخرى .)

ويرى الباحث - وفاقًا لما عليه عباس حسن - أنه لم يكن للخلاف في هذه المسألة أية فائدة ترجى ، ولم يترتب عليه أي شيء عملي ، فلا مانع من اتباع أي

<sup>(</sup>١) انظر : كافية للعلامة ابن حاجب صـ ١٤ مكتبة البشرى ، كراتشي ، باكستان ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲۷۹/۳ (<sup>۳)</sup> انظر: شرح الرضى على الكافية ٩٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>انظر : شفاء العليل ٧٢٨/٢ ، وشرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش ٣٢٦٨/٧ ، دراسة وتحقيق أ.د / على محمد فاخر ، أ. د /جابر محمد البراجة ، أ . د/ إبراهيم جمعة العجمي ، أ . د / جابر السيد مبارك ، أ . د / علي السنوسي محمد ، أ . د/ محمد راغب نزال ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م (°)انظر: شرح الرضى على الكافية ٩٩/١

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> انظر: المساعد ٣٧٤/٢

 $<sup>^{(4)}</sup>$  انظر: ارتشاف الضرب  $^{(4)}$ 

<sup>(^)</sup> انظر: حاشية الصبان ٤٢٤/١

<sup>(</sup>۹) انظر: حاشية الخضري ۹۱/۱

<sup>(</sup>۱۰) النحو الوافي ۱٦٠/١

الرأبين ، والأول أولى ؛ لمو افقته بعض حالات خاصة أخرى ، ومن تلك الحالات مثلًا أنَّ النحاة -على الأصح - قد ذهبوا إلى تقدير الحركة في نحو: "حضر غلامي" ، فقالوا: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ؛ وذلك لأنَّ ياء المتكلم تستوجب كسر ما قبلها ، فيتعذر ظهور الحركة الإعرابية على آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، فكما تقدر الحركة ، فكذلك يقدر الحرف عند تعذر ظهوره ، وكذلك يقولون في إعراب الاسم المنقوص في نحو: " جاء القاضي " فكلمة القاضي مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل ، أي أنَّ الضمة موجودة لكنها قدرت لوجود عارض يمنع من ظهورها ، فكذلك الحال في نحو: "جاء مُسلِمِيَّ " (١)

والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: ترجيحات الخضري النحوية والصرفية المعلل لها في حاشيته على شرح ابن عقيل جمعًا ودراسة صـ ٢٩٥ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وأدابها ، تخصص نحو وصرف ، إعداد الطالبة / أمال بنت فاهد بن عبدالرحمن اللحياني ، إشراف الأستاذ الدكتور / رياض بن حسن الخوام ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالى ، جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية وآدابها ، قسم اللغة والنحو ، ١٤٢٨هـ ٢٩٤١هـ .



أجاز سيبويه جمع الأسماء التي لم يُسمع لها من العرب جمع تكسير بالألف والتاء ، قال في باب ما يُجمع من المذكر بالتاء ، لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع (١) : ( فمنه شيءٌ لم يُكسَّر على بناء من أبنية الجمع ، فجُمع بالتاء إذ مُنِعَ ذلك ، وذلك قولهم : سُرَادِقاتٌ ، وحَمَّامَاتٌ ، وإواناتٌ ، ومنه قولُهم : جَمَلٌ سِبَحلٌ ، وجِمَالٌ سِبَحْلاتٌ ، و جِمَالٌ سِبَحْلاتٌ ، و جَمَالٌ سِبَحْلاتٌ ، و جَمَالٌ سِبَحْلاتٌ ، و جَمَالٌ سِبَطْرَاتٌ ، وقالوا : جُوَالِقُ و جَوَالِيقُ ، فلم يقولوا : جُوالِيقُ ، حين قالوا : جَوَالِيقُ . )

إذن فكلام سيبويه واضح في إجازة جمع كل اسم لم يسمع له من العرب جمع تكسير بالألف والتاء ، أما إن سُمِعَ له جمعُ تكسيرٍ ، كما في جوالق و جواليق ، فلا يصح جمعُه بالألف والتاء .

أما ابن مالك فقد عَدَّ مثل هذا الجمع من الشاذ المقصور على السماع (7)، وتبعه في هذا السيوطي (7)

ولما كان كلام سيبويه صريحًا في إجازة ذلك النمط من الجمع لم يرُقْ لأبي حيان ما ذهب إليه ابن مالك ، ورأى أنَّ قول ابن مالك بشذوذ هذا النوع من الجمع وقصره على السماع قولٌ لا وجه له ، ورأى أنَّ الصواب قياسية ذلك الجمع في كل ما لم يُكسَّر من الأسماء اسمًا كان أو صفةً، مذكرًا كان أو مؤنثًا (٤)، واستحسن رأي أبي حيان شُرَّاحُ التسهيل من بعده كالسلسيلي(٥)، وناظر الجيش .(١)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اشترط لقياسية ذلك النمط من الجمع كون الاسم خماسيًّا ، واعترض على من لم يشترط هذا الشرط من النحاة ، قال  $(^{\vee})$ : ( وبعض النحاة كما جاء في الهمع لم يشترط كونه خماسيًّا ، مكتفيًا باشتراط أنه لم يسمع له جمع تكسير ، والأفضل عدم الاعتداد برأيه لمخالفته الأكثرية .)

وبالنظر في كلام عباس حسن نجد فيه ما يلي:

1- اشتراطه كون الاسم خماسيًا، وجعل هذا الشرط هو مذهب الأكثرية منتقض بما نقلناه عن سيبويه وغيره من شرًاح التسهيل في عدم اشتراط هذا الشرط

<sup>(</sup>۱)الکتاب ۱۱۰/۳

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح التسهيل ١١٤/١

<sup>(</sup>٣) انظر : الهمع ٧١٠٧، ٧١

<sup>ُ&</sup>lt;sup>رُءُ)</sup> انظر : التذبيل والتكميل ١٠١/٢

<sup>(°)</sup> انظر: شفاء العليل ١٦٩/١

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح التسهيل لناظر الجيش ١/٥٤٥

<sup>(</sup>٧) النحو الوافي ١٦٩/١ الحاشية



۲- اشتراطه لقياسية هذا الجمع خماسية الاسم يتنافى مع اتجاهه الذي طالما دعا إليه وهو التيسير ، ومسايرة الواقع اللغوي المعاش، علاوة على إجازة مجمع اللغة العربية لطائفة من جموع التأنيث السالمة ، ولم يشترط فيها خماسية الاسم ، ومنها: إطارات، بلاغات ، جوازات ، حسابات ، خطابات ، خلافات ، سندات ، خيالات ، شعارات ، صراعات ، صمامات ، ضمانات ، طلبات ، غازات ، فراغات ، قرارات ، قطارات ، قطاعات ، مجالات ، معاشات ، معجمات ، مفردات ، نزاعات ، نشاطات ، نطاقات . (۱)

وكما ترى جميع هذه الجموع مجازة من مجمع اللغة العربية، وليس بينها اسم واحد خماسي ، فمنها الرباعي ومنها الثلاثي، ومنه يتأكد لنا عدم صحة ما ذهب إليه في قصر هذا النمط من الجمع على الاسم الخماسي الذي لم يسمع له جمع تكسير ، والصواب قياس ذلك وفق ما قاله أبو حيان على كل ما لم يكسر من الأسماء اسمًا كان أو صفة ، مذكرًا كان أو مؤنثًا .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا " مجمع اللغة العربية في عيده الخمسيني " ١٩٣٤م- ١٩٨٤م- صـ ٨٤-٨٨ أخرجها وراجعها محمد شوقي أمين عضو المجمع ، إبراهيم الترزي المدير العام للتحرير والشئون الثقافية بالمجمع ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م

# الفصل الثالث.

اعتراضات عباس حسن في باب النكرة والمعرفة

#### إعراب ضمائر النصب والجر بعد لولا

من الأساليب العربية الفصيحة قولهم: "لولاي"، و"لولاك"، و "لولاه" بدخول "لولا" على الضمير المتصل المشترك بين النصب والجر، غير أنَّ النحاة اختلفوا في موقع هذا الضمير، أهو الرفع، أم الجر؟

فمذهب سيبويه أنه الجر ، واستدل على الجر بأنَّ الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع، ورفض فكرة موافقة ضمير الجر ضمير الرفع في "لولاي" ، وموافقة ضمير النصب ضمير الرفع في "عساني "، ورأى أنَّ ذلك لا يستقيم، ورد ما ذهبوا إليه من أنَّ الياء في "لولاي ، وعساني " في موضع رفع ، ووصفه بالوجه الرديء. (١)

واحتج ابن مالك لمذهب سيبويه بأنَّ في الجر بالولا "مع شذوذه استبقاءً لحقها وذلك أنها مختصة بالاسم غيرُ مشابهة للفعل ، ومقتضى ذلك أنْ تجر الأسماء مطلقًا ، لكن منع من ذلك شبهها بما اختص بالفعل من أدوات الشرط من ربط جملة بجملة ... وأرادوا التنبيه على مُوجِب العمل في الأصل فجروا بها المضمر المشار إليه. (٢)

وأضاف ابن الأنباري إلى هذا إجابة عن تساؤل عن متعلق " لولا " إذا عُدت حرف جر، فأسند إلى البصريين قولهم: قد تكون الحروف في موضع مبتدأ لا تتعلق بشيء كقولك: " بحسبك درهم " ، ومعناه: حسبك ، وكقولهم: " هل من أحدٍ عندك ؟ " ، أي هل أحدٌ عندك ؟ ، وكذلك " لولا " إذا عملت الجر صارت بمنزلة الباء في " بحسبك " ، و" من " في " هل من أحد عندك ؟ " ، ولا فرق بينهما . (")

أما الكوفيون و الأخفش من البصريين فرأوا أنَّ الضمير المتصل في موضع رفع، واحتجوا بأنَّ الضمير قام مقام الظاهر، وهذا الظاهر مقامه رفع على الفاعلية على مذهب الكوفيين، وعلى الابتداء على مذهب البصريين، فكذلك كل ما قام مقامه (3)

وقد اختار عباس حسن - رحمه الله -الأخذ بالرأي الكوفي، واعترض على رأي سيبويه ، ورأى فيه كثيرًا من التعقيد ، قال تعليقًا على الرأي الكوفي  $(\circ)$ : (...و هذا الرأي - فوق يسره ووضوحه - يؤدي إلى النتيجة التي ترمي إليها الآراء الأخرى ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر: الكتاب ۳۷۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر : شرح التسهيل ۱۸٥/۳

<sup>(</sup>٣)انظر: الإنصاف ٥٥١

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق صـ ٥٤٩

<sup>(°)</sup>النحو الوافي ٢٤٢/١، وانظر: ٢٢٢/١ الحاشية

من غير تعقيد ، وفي مقدمتها رأي سيبويه الذي يجعل " لولا " في هذه الأمثلة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد، وما بعدها مجرور بها لفظا مرفوع محلًا؛ لأنه مبتدأ ، ونكفي بالإشارة إلى تعدد الآراء من غير تعرض لتفاصيلها المرهقة المدونة في المطولات . )

ويرى الباحث أن الصواب مع عباس حسن - رحمه الله - في الأخذ بالرأي الكوفي والاعتراض على رأي سيبويه والبصربين ؛ وذلك لقوة حجة الكوفيين ، إذ أضافوا إلى حجتهم السابقة ما يلي :

1- أنَّ " لولا " ليس في حروف الخفض ما هو بمعناه فتحمل عليه، فتكون جارَّةً مثله ، ففارقت بذلك " عسى " التي حملت على " لعل " لأنها بمعناها، ولذلك نصبت الضمير ، فقالوا: "عساك ، وعسانى ".

٢- أنّ " لولا " لو كانت جارّةً للضمير لكنا نجد اسمًا ظاهرًا مخفوضًا بها ، لأنه ليس في كلام العرب حرف يعمل الخفض في المكنى دون الظاهر، فلو كانت مما يخفض لما كان يخلو أن يجيء ذلك في بعض المواضع ، أو في الشعر الذي يأتي بالمستجاز، وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أنْ تخفض ظاهرًا ولا مضمرًا.

"- أنَّ المكنى كما يستوي لفظه في النصب والخفض ، نحو: " أكرمتك " ، و " مررت بك " فقد يستوي لفظه أيضًا في الرفع والخفض ، نحو: " قمنا " ، و" مر بنا " ، فيكون لفظ المكنى في الرفع والخفض واحدًا ، وإذا كان كذلك جاز أن تكون الكاف في موضع " أنت " رفعًا .

كما أمكنهم رد حجج البصريين بما يلي (١):

أما قولهم: " إنَّ الياء والكاف لا يكونان علامة مرفوع " ، قلنا : لا نسلم ، فإنه قد يجوز أنْ تدخل علامة الرفع على الخفض ، ألا ترى أنه يجوز أنْ يقال : " ما أنا كأنت " ، و" أنت " من علامات المرفوع، وهو ها هنا في موضع المخفوض، وهما في " لو لاي " و " لو لاك " من علامات المرفوع .

والذي يدل على أنَّ " لولا " ليس بحرف خفض أنه لو كان حرف خفض لكان يجب أن يتعلق بفعل أو معنى فعل ، وليس له ها هنا ما يتعلق به .

قولهم: "قد يكون الحرف في موقع مبتدأ لا يتعلق بشيء "قلنا: الأصل في حروف الخفض ألَّا يجوز الابتداء بها ، وألا تقع في موضع مبتدأ ، وإنما جاز ذلك نادرًا في حرف زائد دخوله كخروجه ، كقولهم: "بحسبك زيد "و" ما جاءني من أحد " لأنَّ الحروف في نية الإطراح ؛ إذ لا فائدة له ...فأما الحرف إذا جاء لمعنى فليس بزائد ؛ لأنه ليس دخوله كخروجه ؛ ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل ذلك المعنى الذي دخلت من أجله بخلاف الباء في "بحسبك زيد "و" من " في قولك : " ما جاءنى من أحد " فبان الفرق بينهما .

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف صد ٥٥١



منع جمهور النحاة اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل ، كما في قولهم :" ضرب غلامُه زيدًا " (١) ، وحمله آخرون على الضرورة الشعرية ، ومنهم ابن هشام (7) ، وابن الشجري (3) الذي جعله من أقبح الضرورات .

أما إجازة ذلك فهو مذهب ابن جني  $(^{\circ})$ ، وهو المنقول عن الأخفش  $(^{7})$ ، واختاره ابن مالك  $(^{\lor})$ ، والرضي الشعر دون على قلة ، كما أجازه أبوحيان  $(^{\circ})$  في الشعر دون النثر ، واستدل المجيزون بالعديد من الأبيات الشعرية ، منها على سبيل المثال قول الشاعر  $(^{\circ})$ :

# جَزَى بَثُوهُ أَبَا الْغِيلانِ عَنْ كِبَرٍ وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّالُ

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على هذا الأسلوب ، فبعد أن وضح المواضع التي يعود فيها الضمير على مرجع متأخر قال في الحاشية (١١): (ولا يجوز في غير ما سبق عود الضمير على مرجع متأخر ، ومن المسموع الشاذ الذي لا يقاس عليه قول حسان بن ثابت في رثاء مطعم بن عدي (١٢):

ولو أن مَجْدًا أَخْلَد الدَّهرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِمَا

وقول الآخر<sup>(١٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) انظر: المقتضب ١٠٢/٤، و المفصل صد ١٨، والكافية لابن الحاجب صد ٢٧، وشرح المفصل ٧٥/١

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام صـ ۱٦٩

<sup>(</sup>۳) انظر: ضرائر الشعر صد ۲۰۹

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> انظر : أمالي ابن الشجري ١٥٢/١، تحقيق ودراسة د/ محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٢م

<sup>(°)</sup> انظر: الخصائص ۲۹٤/۱

<sup>(</sup>٦) انظر: همع الهوامع ٢٣٠/١

نظر : شرح التسهيل ۱٦١/١، ١٦٢، وشرح الكافية الشافية  $^{(\vee)}$  ،  $^{(\vee)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> انظر : شرح الكافية ١٨٩/١

<sup>(</sup>٩) انظر: التذبيل والتكميل ٢٦٥/٢

<sup>(</sup>۱۰) البيت من البسيط ، وأبو الغيلان: اسم رجل ، و سنمار: اسم رجل رومي كان قد بنى للنعمان قصر الخورنق ، وخوفا من أن يبني مثله لغيره قتله ، فضرب به المثل: "جزاه جزاء سنمار" والبيت منسوب لسليط بن عدي في الدرر اللوامع 1/011 ، وخزانة الأدب 1/021 ، وهو من شواهد شرح الكافية الشافية 1/001 ، وشرح التسهيل 1/111، وهمع الهوامع 1/0011 ، وشرح الشواهد الكبرى للعيني 1/0011 ، ، 1/0011 محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1/00111 هـ 1/001111 ،

<sup>(</sup>۱۱) النحو الوافي ۱٦١/۱

<sup>(</sup>۱۲) البيت من الطويل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ٢٣٥، شرحه وكتب هوامشه ، وقدم له الأستاذ عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م ، و " أخلد " : كتب له الخلود ، أي دوام البقاء ، " مطعم " : اسم رجل، والمعنى : لا بقاء لأحد من الناس في الحياة مهما كان نافعا لعامة الناس ، والبيت من شواهد شرح الشواهد الكبرى للعيني ٢٣٨/٢ ، وشرح الكافية الشافية ٥٨٦/٢ ، وضرائر الشعر ٢٩٠٠ ، وشرح التسهيل ١٦١/١ .

<sup>(</sup>١٣) البيت من الطويل ، ولم أعثر له على نسبة ، وهو من شواهد شرح الكافية الشافية ٨٧/٢ ٥



ويرى الباحث أنَّ عباس حسن- رحمه الله - قد كان مصيبًا في الاعتراض على هذا الأسلوب، واعتبار تلك الشواهد وأمثالها من المسموع الشاذ الذي لا يقاس عليه، بالرغم من كثرتها، ذلك لأنَّ الشعر أسلوب تتحكم فيه الأوزان والقوافي، فتخضعه لضرورات تخرج به في أحيان كثيرة عن المألوف في كلام العرب، إذا جرى على طبيعته وسلم من أحكام تلك الضرورات، وواضح في الأمثلة الشعرية السابقة أنَّ الذي أدى إلى ذلك الاضطراب في الأسلوب، والعدول عن الطريقة المستقيمة في التعبير إلى تلك الطرق الملتوية هو الضرورة الشعرية، ضرورة الوزن والقافية، ولو أنَّ الكلام كان نثرًا لبعد القائل عن تلك الطرق الملتوية، واتبع الطريقة السليمة المتسمة بالوضوح وعدم اللبس.

ومن الواضح من خلال العرض السابق أنَّ أكثر النحاة كانوا على إدراك بطبيعة الشعر، وما خضع له من الضرورة ، فجمهور النحاة على رفض هذا الأسلوب ، أو اعتباره من قبيل الضرورة الشعرية، ولم يذهب إلى الجواز إلا ابن جني، وابن مالك ، واختاره الرضي على استحياء، فهو يعترف بقلة ذلك ، أما أبوحيان فقد اختاره في الشعر دون النثر ، وما ذلك إلا لإدراكه بما يخضع له الشعر من الضرورة ، وفي ذلك رد على كلام الدكتور أحمد عبد الستار الجواري حول موقف النحاة تجاه هذا الأسلوب ، إذ رأى أن افتتانهم بالشعر وشغفهم به أنساهم أن الشعر أسلوب تتحكم فيه الأوزان والقوافي فتخضعه لضرورات تخرج به في أحيان كثيرة عن المألوف ، ودليله على ذلك إجازتهم إعادة الضمير على الاسم الظاهر ، متقدمًا ومتأخرًا ، ونسيانهم أن كل ذلك يخضع للضرورة الشعرية . (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: نحو التيسير، دراسة ونقد منهجي صـ ۵۳، ۵۶، تأليف الدكتور أحمد عبدالستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي ۱٤٠٤ هـ ۱۹۸۶م، الطبعة الثانية.



#### ١ - إذا كان ثاني مفعولين لفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ و الخبر .

إذا وقع الضمير ثاني مفعولين لفعل غير ناسخ ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، كما في : "سَلْنِيْهِ" أو " مَلِّكْنِيْهِ " فظاهر كلام سيبويه أنه يرى بلزوم اتصال الضمير ، وعدم انفصاله (١) ، أما أكثر النحاة فظاهر كلامهم على إجازة الاتصال والانفصال على السواء (١) ، ووافقهم عليه ابن مالك إلا أنَّ الاتصال عنده أولى؛ لورود النص القرآني عليه (١)، قال تعالى (١): " أَنُلْزِ مُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ" ، أما جواز الانفصال فقد استدل عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - (٥): ( فإن الله ملككمُمُ إِيَّاهُمْ ، وَلَو شَاءَ مَلَّكَهُم إِيَّاكُم ) ، وتبعه في ذلك مجموعة من النحاة (٢)، ونقل السيوطي في الهمع عن أبي علي الشلوبيني أنَّ الانفصال عنده أولى ، على العكس من قول ابن مالك . (٧)

#### ٢- إذا كان ثاني مفعولين لفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.

كما يرى سيبويه ، وجمهور النحاة (^) بجواز الوصل والفصل إذا كان الضمير ثاني مفعولين لفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، في مثل قولهم "ظَنَنْتُكَهُ" ، أو "ظَنَنْتُكَ إِيَّاهُ " إلا أنَّ الفصل عندهم أولى؛ لأن المفعول الثاني في الأصل خبر للمبتدأ وحقُّ خبر المبتدأ الانفصال .

بينما ذهب الرماني وابن الطراوة ، وابن مالك (٩) إلى أنَّ الوصل أولى خلافًا لما عليه الجمهور ، وحجتهم أنَّ الأصل الاتصال ، وقد أمكن ، وجاء به التنزيل ،

<sup>(</sup>۱) انظر : الكتاب ٣٦٤/٢

<sup>(</sup>۲) كالزمخشري ، انظر: المفصل في علم العربية للزمخشري ، وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي صــ ١٣٣، الطبعة الثانية ، دار الجيل ، بيروت ، وابن يعيش ، انظر: شرح المفصل ١٠٥١، وابن الحاجب ، انظر: الكافية صــ ١٠٩، والرضي ، انظر: شرح الكافية ، انظر: همع الهوامع ٢٢٠/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> انظر: شرح التسهيل ۱۵۳/۱

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، آیة : ۲۸

<sup>(°)</sup>لم أُجده في كتب الصحيح

<sup>(</sup>۱)كابن الناظّم، انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ٣٩، وابن هشام، انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام صـ٧٧ ت/ محمد خير طعمه حلبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، والشيخ خالد، انظر: شرح التصريح على التوضيح ١١٠/١، والأشموني، انظر: شرح الأشموني ٢/١٥

<sup>(</sup>٧) انظر: همع الهوامع ٢٢٠/١

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$ انظر : الكتاب  $^{(\Lambda)}$  ، والأصول لابن السراج  $^{(\Lambda)}$  ، وشرح الرضي على الكافية  $^{(\Lambda)}$  ، وشرح ابن عقيل  $^{(\Lambda)}$  ، وشرح قطر الندى وبل الصدى  $^{(\Lambda)}$  ، وأوضح المسالك  $^{(\Lambda)}$  ، وشرح التصريح على التوضيح  $^{(\Lambda)}$  ، وشرح الأشموني  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>٩) انظر : أوضح المسالك أ/١٠٠٠ ، وشرح التصريح على التوضيح ١١٢/١ ، وشرح الأشموني ٥٣/١

قال تعالى (١): " إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ " ، وورد به الشعر كقوله (٢): الْحَمْدِ مُبْتَدِرَا بِلَّغْتُ صُنْعَ امْرِئٍ بَرِّ إِخَالُكَهُ إِذْ لَمْ تَزَل لِاكْتِسَابِ الْحَمْدِ مُبْتَدِرَا

#### ٣- إذا وقع الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها

ونرى هنا نفس الخلاف السابق، فسيبويه (٣) والجمهور (٤) على جواز الاتصال والانفصال إلا أنَّ الانفصال عندهم أرجح ، وعللوا لذلك بنفس التعليل السابق ، وهو أنَّ خبر "كان " هو في الأصل خبر المبتدأ، فكما أنَّ خبر المبتدأ حقه الانفصال ، فكذلك خبر "كان " إبقاءً له على ما كان عليه ، وغير ذلك من تعليلات لا داعي لذكرها . (٥)

كما استدلوا بورود ذلك في الكلام نظمًا و نثرًا ، فمن النظم قول الشاعر (٦): لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَن الْعَهْدِ وَالإِنْسَانُ قَد يَتَغَيَّرُ

وجاء في النثر : أتوني ليس إياك ، و لا يكون إياه  $^{(\vee)}$ 

وخالفهم في ذلك الرماني، وابن الطراوة (^)، وابن مالك(<sup>1</sup>)، فالاتصال عندهم أولى، وعلة ذلك ترجع عندهم لعدة أمور، منها: مشابهة " كُنْتُهُ " لــ " ضربته " في أنَّ الضمير منصوب بفعل لا يحجزه إلا ما هو كالجزء منه، وهو الفاعل، فوجب للضمير في " كنته " ما وجب للمفعول في " ضربته "، ولما لم يتساويا في الوجوب، فلا أقل من أن يكون الاتصال راجحًا .(١٠)

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، آية: ٤٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>البيت من البسيط ، و هو بلا نسبة في أوضح المسالك ١٠٠/١ ، وشرح الأشموني ٥٣/١ ، وشرح التصريح ١١٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>ا انظر: الكتاب ۲۸۱/۱

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب ٩٨/٣ ، والأصول ١١٨/٢ ، والمفصل ١٣١ ، وشرح قطر الندى ٩٦ ، و أوضح المسالك ٩٨/١ ، و شرح التصريح على التوضيح ١١١١١

<sup>(°)</sup> انظر: شرح المفصل ۱۰۷/۳ ، وشرح الكافية الشافية ٢٣٢/١، و الإيضاح في شرح المفصل ٢٦٢١، تحقيق وتقديم د/ موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني بغداد ، ١٩٨٢، و شرح التصريح على التوضيح ١١١١١ (١) البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه صد ١٢٤، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د/ فايز محمد ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ١٩١٦هـ ١٩٩٦م ، وهو من شواهد المفصل ١٣١، وشرح المفصل ١٣١، وشرح المفصل ١٠٤٠، وشرح الكافية ، وشرح الأشموني ٢٠٧١

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب ٣٨١/١ ، وشرح التسهيل ١/٥٥١ ، وشرح الألفية لابن الناظم صد ٤٠

<sup>(^)</sup> انظر: أوضح المسالك ١٠٠/١، وشرح الأشموني ٥٣/١، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٠٨/١

<sup>(</sup>٩) انظر : شرح الكافية الشافية ٢٣١/١ ، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك صـ٧١ تحقيق د/ طه محسن ، مكتبة ابن تيمية ، ط١، ٥٠٥ هـ ، ط٢ ، ١٤١٣هـ

<sup>(</sup>۱۰) انظر: شرح التسهيل ۱٥٤/۱ ، وشرح الكافية الشافية ٢٣١/١ ، وشواهد التوضيح صد ٧٩، و شرح المفصل ١٠٧/٣

كما استدلوا بورود ذلك في الكلام نظمًا ونثرًا ، فمن النظم قول أبي الأسود الدؤلي (١):

# فإنْ لا يَكُنْهَا أَو تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَنُّهُ بِلِبَائِهَا أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَائِهَا

ومن النثر قوله - صلى الله عليه وسلم - (٢): " إن يَكُنْهُ فلن تسلط عليه ، وإن لم يَكُنْه فلا خير لك في قتله ".

ومن الواضح بعد عرض هذا الخلاف ، وتلك الآراء المتباينة أنَّ الوصل والفصل لغتان ثابتتان عن العرب ، فلا داعي إذن لهذا الخلاف ، ومن باب السهولة والتيسير يمكن القول بجواز الوصل والفصل في جميع الحالات السابقة ؛ لننأى بأنفسنا عن تلك الصراعات والمجادلات التي لا فائدة منها، ولا خير فيها، ولا طائل من ورائها ، فالعبرة بالواقع اللغوي المسموع لا بتلك المجادلات العقلية ، والحجج الفلسفية التي لا علاقة لها بالواقع .

لذا كان عباس حسن - رحمه الله - محقًا في اعتراضه على اختلاف النحاة في هذه المسألة ، إذ رأى أنَّ الوصل والفصل لغتان ثابتتان عن العرب في جميع الحالات السابقة ، ولا داعي عنده لهذا الجدال الذي لا ثمرة من ورائه ، قال - رحمه الله - بعد أنْ أشار إلى خلاف النحاة في المسائل الثلاث السابقة (٦) : ( ... وكل هذا الخلاف لا خير فيه ، وهو مرهق بغير فائدة ، فقد ثبت أنَّ الوصل والفصل في المسائل السابقة وارد عن العرب الفصحاء بكثرة تبيح القياس ؛ فلا داعي لهذا التشعيب الذي أشار إليه ابن مالك بقوله (٤) :

أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى أَخْتَارُ، غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالَا

وَصِلْ أَو اِفْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا كَــدُاكَ: " خِلْتَنِيْهِ " وَاتِّصَالَا

(...

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو في ديوان أبي الأسود الدؤلي صد ١٦٢، صنعة أبي سعيد الحسن السكري ، المتوفي سنة ، ٢٩٠هـ ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار ومكتبة الهلال ، الطبعة الثانية المنقحة والمصححة ، ١٩٩٨م ، ١٤١٨هـ ، وروايته في الديوان بـ " أرضعته " بدلًا من " غذته " ، والبيت ثاني بيتين ، فالبيت الذي قبله يقول :

دع الخمر يشربها الغواة فإننى رأيت أخاها مغنيًا بمكانها

<sup>،</sup> ومعنى البيتين: دعك من هذا الإثم ( شرب الخمر ) يرتكبه السفهاء من الناس؛ فإني وجدت أخا الخمر، أي العنب أو الزبيب مغنيًا عنها وصالحا لأن يحل محلها، فإن لم يكونا شيئا واحدًا فهما أخوان رضعا من ثدي أم واحدة ، والبيت من شواهد الكتاب ١/١، والمقتضب ٩٨/٣ ، وشواهد التوضيح صد ٨٠، وشرح الألفية لابن الناظم ٤٠، وشرح الأشموني ٥٣/١، وشرح الكافية ٤٤٣/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد الحديث بهذه الرواية في صحيح البخاري كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه ؟ و هل يعرض الإسلام على الصبي؟ برواية عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، وفي مسلم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صياد .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>النحو الوافي ١/٥٧١، ٢٧٦ الحاشية .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>متن الألفية صـ ٦



#### اجتماع الاسم واللقب

إذا تأخر اللقب عن الاسم فإنْ كانا مفردين أضيف الاسم إلى اللقب ، نحو: جاء سعيد كرز ، على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم ؛ تخلصًا من إضافة الشيء إلى نفسه، هذا رأي البصريين<sup>(۱)</sup>، وجوز الكوفيون فيه الإثبّاع على البدل ، أو عطف البيان، أو القطع إلى الرفع أو النصب<sup>(۲)</sup>، واختاره ابن مالك؛ لأنَّ الإضافة فيه على خلاف الأصل .<sup>(۳)</sup>

وقد مال عباس حسن - رحمه الله - إلى الرأي الكوفي القائل بالإثباع إذا كان العلم واللقب مفردين ؛ لبعده عن التأويل ، واعترض على الرأي البصري القائل بوجوب الإضافة ؛ لما فيه من التأويل ، ورأى أنَّ هذا الرأي ليس على إطلاقه ، بل الصواب القول : إنَّ الإضافة جائزةٌ ، وليست واجبة .(٤)

ويرى الباحث أنَّ عباس حسن - رحمه الله - قد كان مصيبًا إلى حد كبير في اعتراضه ؛ وذلك لأنه لا داعي للقول بوجوب الإضافة ، فلو أخذنا برأي المؤلف في جواز الإضافة ، وأضفنا إلى ذلك إمكانية الأخذ بالرأي الكوفي القائل بجواز الإتباع لتولد لنا أكثر من رأي مباح ، مما يؤدي بدوره إلى توسعة في المعنى ، وبيانُ ذلك أنَّ إضافة الاسم إلى اللقب تفيد أنَّ الاسم لا يتعين تمامًا إلا بإضافته إلى لقبه ، فهما معًا يُعَيِّنان الاسم بصورة محددة ، فقولك : " هذا خالدُ قوسٍ " فإن هذا اللقب هو الذي يميز خالدًا عن غيره الذي قد يشترك معه في ذلك الاسم ، فكأنك قلت : صاحب هذا اللقب ، فإذا أضفنا إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الكوفيون من القطع والإتباع أفاد معنى جديدًا ، فالقطع يفيد أنَّ المسمى قد اشتهر باللقب المذكور بحيث يعلمه كل أحد ، فإذا قلت : " رأيت خالدًا قوسٌ " عُلِمَ من ذلك اشتهارُ خالدٍ بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد .

وللقطع دلالة أخرى، وهي الإشارة إلى معنى اللقب، وهو المدح أو الذم، فإذا قلت: " أقبل خالدٌ قوسًا " لم تُرد تعريف العلم أو تخصيصنه بل الإشارة إلى مدحه أيضًا أو ذمّه، وأمّا الإتباع فيراد منه تمام التوضيح والتعيين، فقد لا يتضح العلم ويتميز عن شخص آخر إلا بلقبه، ففي هذه الحال لا يصح قطعه. (٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر: الكتاب ٢٩٤/، ٢٩٥، وشرح الكافية ٢٦٥/٣، وشرح المفصل ٣٣/١، وهمع الهوامع ٢٦١١ وانظر المسألة في: ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف صـ ٤٠٥ تأليف د/ فتحي بيومي حمودة ، بلا تاريخ (٢)انظر: همع الهوامع ٢٤٦/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> انظر: شرح التسهيل ۱۷۳/۱، ۱۷۶

<sup>(</sup>٤) انظر: النحو الوافي ١١٧/١ الحاشية، ١٩/١ الحاشية

<sup>(°)</sup> انظر : أثر الخلافات النحوية صد ٢° ، بحث للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي في مجلة علوم اللغة مج ١٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ م

#### اتصال نون الوقاية بالأسماء المعربة

منع أكثرُ النحاة اتصال نون الوقاية بالأسماء المعربة ، وحملوا ما ورد منه على الشذوذ (۱)، أو الضرورة الشعرية (7)، بينما أجاز ذلك ابن مالك ، مستدلًا بثبوت ذلك في الكلام نظمًا ونثرًا (7)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على رأي الجمهور ، وأخذ برأي ابن مالك المجيز لهذه الظاهرة ، ولكن قيده بوجود داع لذلك ، واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام (أ): " إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه " ، وقوله ( $^{\circ}$ ): "غير الدجال أخوفني عليكم" ، وقول الشاعر ( $^{\circ}$ ):

فإنَّ لهُ أضعاف مَا كَانَ آمِلا

وليس المُوَافِيني ليُرْفَدَ خَائِبًا

وقول الآخر $^{(\vee)}$ :

# وَلَيْسَ بِمُعْيِينِي وَفِي الناس ممْتع صَدِيقٌ إِذَا أَعْيَا عَلَيَّ صَدِيقُ

ثم قال<sup>(^)</sup>: ( والشائع بين النحاة أن هذه الأمثلة لا يقاس عليها لقلتها ، لكن الرأي السديد : أنه قد يجوز أحيانًا إذا وجد داع )

ويرى الباحث خلافًا لما عليه عباس حسن - رحمه الله - أنَّ الأولى الأخذ برأي الجمهور المانع لذلك ، حرصًا على اطراد القواعد ، وإيثارًا للأشهر ، أما الشواهد الدالة على هذه الظاهرة وإن كانت كثيرة إلا أنها لا تتناسب مع الكثير المشهور ، فليس معنى ورود عدة أمثلة مخالفة للمشهور التنظير لتلك الأمثلة بما

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكافية ٢٢٣/٢ ، ٤٥٤، ومغني اللبيب ٣٩٨/٢ ، و الهمع ٢٢٥/١ ، وحاشية الخضري ٢٠/١

<sup>(</sup>۲) انظر: ضرائر الشعر ۲۷، ورصف المباني ۲۵۵، والضرائر ۳۱۲ (۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١٧٨ ، وشرح التسهيل ١٣٩/١ الشرائ انظر: أنظر: شواهد التوضيح والتصحيح للإمام إبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، كتاب الطب ، باب ما يذكر في سم النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢٤٤/١٠

<sup>(</sup>أ) الحديث في صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، الجزء الثاني ،

<sup>(</sup>٢)البيت من الطويل ، والموافي : من وافاك ، إذا جاءك ، يرفد: يعطي ، والمعنى: إنَّ القادمَ إليَّ قاصدًا معروفي وإحساني ، لا يرجع دون أن ينال بغيته و مطلوبه بل إن له أضعاف ما أمله مني ، والبيت بلا نسبة في الدرر اللوامع ١١١/١ ، وهو من شواهد مغني اللبيب ٣٩٨/٢، والهمع ٢٢٥/١، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني٢ /٢٤، تحقيق د/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> البيت من الطويل ، ولم أعثر له على نسبة ، والأمر المعيي : الأمر الصعب الذي يعجز الإنسان عن تحقيقه. الممتع : هنا ، كامل الصفات ، أعيا: شق وصعب ، المعنى: يقول : لست عاجزًا عن إيجاد صديق كامل الصفات ما دام موجودًا بين الناس، إذا هجرني أحدهم أو عاملني معاملة غير لائقة بين الأصدقاء ، والبيت من شواهد ضرائر الشعر ۲۷، وحاشية الخضري ۲۰/۱ ، وروايته في الضرائر " رفيق " بدلاً من " صديق " . (۱)النحو الوافي ۲۸۰/۱

WWW.PRINT-DRIVER.COM

يخالف القاعدة ، وأرى أنَّ الأفضل حمل هذا الاستخدام وفق فكرة التطور اللغوي ، فهذه اللغة وغيرها من اللغات الشاذة مثالًا للهجات ولغات قديمة وجدت في المراحل الأولى للغة وهي في طريق تكوينها ، وتمثل هذه اللغات حالة من حالات التطور اللغوي، ذلك أنه من السذاجة أنْ نظن أنَّ اللغة لم تمر بمراحل عديدة من التطور حتى ترسخت قواعدها ، واستوت على سوقها ، وأظن أنَّ اختصاص نون الوقاية بالدخول على الأفعال دون الأسماء لم يكن مستقرًّا من أول الأمر، وأنَّ فريقًا من العرب كانوا يدخلون تلك النون على الأسماء المشتقة والأفعال دون تفريق بينهما، ثم تطور الاستعمال اللغوي فخصوا دخول تلك النون بالأفعال دون الأسماء ، وأرى أنَّ الأخذ بهذه الفكرة أفضل من القول بشذوذ تلك الشواهد التي دخلت فيها نون الوقاية على الأسماء المعربة ؛ لكثرة تلك الشواهد وتعددها ، مما اضطر ابن مالك الوقاية على الأسماء الطاهرة في الكلام الفصيح .

والله أعلم -

# إعراب اسمي الإشارة " ذان " ، و" تان "

ذهب أكثر النحويين إلى أنَّ اسمي الإشارة " ذان " ، و" تان " مبنيَّان جيء بهما على صيغة المثنى ، وليسا بمثنيين حقيقة ، وهما مبنيان على الألف رفعًا ، وعلى الياء نصبًا وجرَّا؛ لمشاكلة إعراب المثنى الحقيقي (١)، واستدلوا على ذلك بما يلى (٢) :

- 1- أنَّ الاسم لا يثنى حتى يُنَكَّر ، ولذلك تقول الزيدان في تثنية " زيد " فتدخل الألف واللام ، وأسماء الإشارة والموصولات لا تفارق التعريف.
- ٢- أنهما لو كانا من قبيل المثنى حقيقة لقيل عند تثنيتهما : هذَيانِ ، وهتَيان ، بقلب الألف في " ذا " و" تا " كما يقال في " فتي " : " فتيان " .
- "- أنَّ علة البناء موجودة في المثنى كما هي في المفرد والجمع ، ونَظَّروا لذلك بتثنية الأسماء المضمرة ، كما في نحو : " أنت ، أنتما "، و " هو ، هما " ، فكما أنَّ " أنتما " ، و " هما " ليسا مثنيين حقيقة لـ " أنت " ، و " هو " وإنما صيغا ليدلا على التثنية ، فكذلك " هذان " ليس بتثنية لـ " هذا " وإنْ أوهم ظاهره ذلك. (")

وخالف في ذلك فريقٌ من النحاة ، فرأوا أنهما مثنيان حقيقة ، ويعربان بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًّا ، وهو ظاهر قول سيبويه  $^{(3)}$ ، والمبرد  $^{(9)}$ ، وبه أخذ ابن مالك  $^{(7)}$ ، والشيخ يس.

وقد أخذ عباس حسن - رحمه الله- برأي هذا الفريق ، واعترض على مذهب أكثر النحاة الذي رأى فيه إغفالًا للواقع ، وبعدًا عن مراعاة الظاهر السهل الذي

وحاشية الصبان ١٣٩/١ ، وحاشية الخضري ٤٠/١

 $<sup>^{(1)}</sup>$ انظر : المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ٢٠٥٢، ٥٥٣، تحقيق ودراسة د/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، ط۱ ، ١٤٠٥هـ ١٤٠٥م ، وسر صناعة الإعراب ٤٦٦٪، أحمد ، مطبعة المدني علل البناء والإعراب ٤٦٨١ ، وهمع الهوامع ١٤٠١ ، والبسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع السبتي ٢٤٦١، تحقيق ودراسة د/ عياد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط١، ٧٤٠هـ ١٩٨٦م ، والتذييل والتكميل ٢٢٤١ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى للعلامة الفاكهي ١٨٠١، تحقيق ودراسة د/ مؤمن عمر محمد البدارين ، الدار العثمانية للنشر ، الطبعة الأولى ٤٢٩هـ ٢٠٠٨م ،

<sup>(</sup>۲) انظر : التذييل والتكميل ۲۲٤/۱ ،و مجيب الندى إلى شرح قطر الندى ۱۸۰/۱، ۱۸۱ ، وحاشية الخضري ٢٠١١ .

<sup>(</sup> $^{(7)}$ ) انظر: المسائل البصريات  $^{(7)}$  ، وسر صناعة الإعراب $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  و شرح المفصل  $^{(7)}$  ، المفصل  $^{(7)}$  ،

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>انظر: الكتاب ١١/٣

<sup>(°)</sup> انظر: المقتضب ۲۷۸/٤

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل ۲۰۲/۱

 $<sup>^{(</sup>V)}$  انظر : حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى  $^{(V)}$ 

يناسبنا اليوم ، قال بعد أنْ اختار إعرابهما إعراب المثني (1): (... فلا داعي لإغفال الواقع بجعل الكلمتين مبنيتين على الألف رفعًا ، وعلى الياء نصبًا وجرًّا ، كما يرى فريق آخر من النحاة ؛ لأنَّ الأخذ برأيه يبعدنا عن مراعاة الظاهر السهل الذي يناسبنا اليوم ...)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ وذلك لمراعاة التيسير والسهولة من ناحية، ولموافقة رأيه للدراسات الحديثة القائمة اليوم من ناحية أخرى ، كما أنَّ هذا الرأي لم يعدم الحجة والقياس ،إذ يمكن الاحتجاج له بما يلي : (٢)

١- لحاق علامة التثنية بهما مما عارض شبههما بالحرف فأعربا.

٢- أنها قاربت الأسماء المتمكنة ببعض التصرف فيها ، حيث توصف ويوصف
 بها ، وتصغر ، ولهذا غلبت عليها أحكام الأسماء المتمكنة فأعربت.

ونَظَّر الشيخ يس لإعرابها بإعراب "أي "حيث عارض لزومُها الإضافة شبهَهَا بالحرف (٢)

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۳۳٤/۱ الحاشية

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل ۱۹۱۱ و شرح المفصل ۱۲۸/۳، وحاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى الطبعة الثانية ۱۳۹۰هـ ۱۹۷۱م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر (۱) انظر: حاشية الشيخ يس ۲۰۲/۱



تأتي " ذو " اسمًا موصولًا على لغة طيء ، وتكون للعاقل ولغيره (1) ، وقد وردت شواهدُ متعددةٌ مؤيدةٌ لذلك الاستعمال ، منها قولُ قوال الطائى(1):

# قُولَا لِهَذَا الْمَرْءِ ذُو جَاءَ سَاعِيًا هَلُمَّ فَإِنَّ الْمَشْرَفِيَّ الْفَرَائِضُ

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على هذه اللغة ، ورأى أنه من المستحسن ترك " ذو " بلهجاتها المختلفة ؛ لعدم الحاجة إلى استعمالها في العصر الحاضر ، قال بعد أنْ ذكر استعمال طيء لهذه اللغة (٣) : ( ومن المستحسن ترك " ذو " بلهجاتها المختلفة ؛ لغرابتها في عصرنا ، وعدم الحاجة الحافزة لاستعمالها ، وحسبنا أن نذكرها هنا لندركها حين تتردد في النصوص القديمة ...)

وقد سبق أن وضحنا أنَّ مراعاة حاجة الناس اليوم وملاءمة الواقع المعاش مبدأ له وجاهته ،وتفتح له أبواب القبول والتأييد ما دام منطلقًا وفق المعايير والمبادئ ، والأصول اللغوية العامة ؛ لذا يرى الباحث أنَّ رفض المؤلف لتلك اللغة رأي له وجاهته وقبوله ، وله ما يبرره من الأصول اللغوية العامة ، وأهمها الاستعمال والسماع اللغوي ، ؛ فقد تقرر أنَّ استعمال " ذو " اسمًا موصولًا مشتركًا في الزمن الماضي استعمال مقصور على قبيلة " طيء " ، ولم يقدر له الذيوع والانتشار في استعمال الفصحى المشتركة ؛ لذا يقول صاحب كتاب النحو المصفى (أ): ( والذي أراه أنَّ استعمال " ذو " في اللغة اسم موصول إنما هو لهجة خاصة بقبيلة " طيء " لم يقدر لها الذيوع والانتشار في استعمال الفصحى المشتركة ؛ ولذلك ينبغي فهمها في هذا الإطار السابق ، والاقتصار على معرفة النصوص التي وردت لها فقط ، دون أنْ نتجاوز ذلك لاستخدامها في نطقنا الآن . )

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>انظر: الأزهية في علم الحروف للهروي صـ ٢٩٤ تحقيق / عبدالمعين الملوحي ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، وشرح ابن عقيل ١٤٩/١، وأوضح المسالك ١٥٣/١، وهمع الهوامع ٢٨٩/١، وشرح الأشموني ٧٢/١

<sup>(</sup>Y) البيت من الطويل ، وهو لقوال الطائي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، الجزء الأول ، القسم الثاني صد ٦٤٠ ، نشره أحمد أمين ، عبدالسلام هارون دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م ، وهو من شواهد شرح الأشموني ٧٢/١، والساعي : الوالي على صدقة الزكاة ، وهلم: أقبل وتعال ، والمشرفي: السيف المنسوب إلى المشارف، وهي قرى للعرب كانت السيوف تطبع بها ، والفرائض: الأسنان التي تصلح لأن تؤخذ في الزكاة ، يقول: أبلغا هذا الرجل الذي جاء ساعيًا، أي: واليًا للصدقات: هلم فإنك تعطى السيف بدلًا من فرائض الإبل ، وهذا مثلً ضربه لهذا الساعي مستهزئًا به ومتوعدًا إياه .

<sup>(</sup>٣) النحو الوافي ٥٩/١ الحاشية

<sup>(</sup>٤) النحو المصفى صــ ١٧٩ ، تأليف د/ محمد عيد ، الناشر مكتبة الشباب ، القاهرة ، ١٩٧٥م



يرى جمهور النحاة أنَّ " أي " الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة (١)، بينما يرى ابن عصفور، وابن الضائع (١) بجواز إضافتها إلى النكرة، ومن ذلك عندهما قوله تعالى (١): " وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ " ف " أَيَّ " عندهما موصولة ، وهي مضافة إلى "مُنْقَلَبٍ " ، و "مُنْقَلَبٍ " نكرة ، ولمَّا رأيا أنَّ " يعلم " لم يتعد إلى مفعولين قدراه ب "عرف " المتعدي إلى واحد ، فيصبح التقدير : وسيعرف الذين ظلموا المنقلب الذي ينقلبونه

أمَّا الجمهور فيمنعون أن تكون " أَيَّ " في الآية موصولة من أجل أنها مضافة الى نكرة ، فيؤدي ذلك إلى أنْ تضاف " أَيَّ " الموصولة ، وهي معرفة إلى نكرة ، فظهور تناقضه واضح ، وعليه تكون " أَيَّ " عندهم في الآية استفهامية لا موصولة عمل فيها النصب ما بعدها ، وهو " ينقلب " ؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، ف " يعلم " مُعَلَّق عنها بها نفسها ، والاستفهام وما بعده في محل مفعولي " يعلم " (1)

أما تأنيث " أي " بأن تلحقها تاء التأنيث ، نحو ما أنشده ابن مالك (٥):

إِذَا اشْتَبَه الرُّشْدُ فِي الْحَادِثَا تِ فَارْضَ بِأَيَّتِهَا قَدْ قُدِرْ

فقد عَدَّهُ النحاة شاذًا (7)، أو ضعيفًا (7)، أو قليلًا (8)، وكذلك الأمر بالنسبة لتثنيتها وجمعها ، فلم تخرج أقوالهم عن اعتبار ذلك شاذًا (8)، أو قليلًا (8)، أو ضعيفًا (8)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ۱٤٥/۳، وشرح التسهيل ١٩٩١، والتذييل والتكميل ١٤٢/٣، ٥٦، وهم الهوامع ٢٦٨/١، وشرح الرضي على الكافية ٢١/٣، وحاشية الصبان ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح على التوضيح ١٥٨/١، وهمع الهوامع ٢٩١/١ ٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة الشعراء ، آية ٢٢٧

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر: همع الهوامع ٢٩١/١، وشرح التصريح على التوضيح ١٥٨/١، والتبيان في إعراب القرآن ١٠٠٢/٢ <sup>(٥)</sup> البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في الدرر ١٥٥/١ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ٢٠٠/١ ، والتذييل والتكميل ٩٨/٣ ، وهمع الهوامع ٢٩٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> و هو قول أحد علماء الاندلس ، انظر : شرح الرضي على الكافية ٢٢/٣

<sup>(</sup>V) و هو قول أبي حيان ، وبه أخذ ابن عقيل ، أنظر : التُّذييل والتكميل ٥٨/٣ ، والمساعد ١٤٩/١

<sup>(^)</sup> نص على ذلك ابن كيسان ، انظر رأيه في : التذييل والتكميل ٥٨/٥ ، وهمع الهوامع ٢٩٢/١ ، وهو المفهوم من كلام الخليل ، انظر رأيه في : الكتاب ٢٠٧١ ، وبه أخذ الأبذي وابن مالك ، وابن أبي الربيع ، انظر : الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية صد ٤٨١ ، رسالة دكتوراه إعداد الطالب / سعد حمدان الغامدي، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، الدراسات العليا ، فرع اللغة ، العام الجامعي ٥٠٤١ ، ٢٠٠١ ، التسهيل ٣٤ ، وانظر: شرح التسهيل ٢٠٠١ ، و الملخص في ضبط قوانين العربية الأبي الحسين بن أبي الربيع القرشي الإشبيلي ١٩٢١ ، ت د/ علي بن سلطان الحكمي ، ط١، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥ م (٩٠ وهو قول أحد نحاة الأندلس ، انظر : شرح الكافية ٣٢/٢

<sup>(</sup>١٠) و هو قول إبن كيسان والأبذي ، انظر : التذييل والتكميل ٥٨/٣، والأبذي ومنهجه في النحو ٤٨١

<sup>(</sup>۱۱) و هو قول أبي حيان ، انظر : التذييل والتكميل ٥٨/٣

لذا اعترض عباس حسن - رحمه الله -على جميع الصور السابقة ، فاعترض على إضافتها للنكرة ، كما اعترض على تأنيثها، وتثنيتها أو جمعها، ورأى بوجوب الاقتصار على الرأي القائل بإضافتها إلى المعرفة ، وكذلك الاقتصار على الرأي القائل بإلزامها الإفراد والتذكير ، قال (') : ( ... وإذا أضيفت فإضافتها إلى المعرفة أقوى وأفضل ، ويحسن الاقتصار على هذا الرأي ؛ لأنه المعتمد عن جمهرة النحاة كالاقتصار على الرأي الذي يلتزم في لفظها الإفراد والتذكير، دون اتباع اللغة الأخرى التي تبيح أن تلحقها تاء التأنيث، إذا أريد بها المؤنث ، نحو " أيّة " وتلحقها كذلك علامة التثنية والجمع ، فيقال فيها " أيّان " ، " أيّتان " ، " أيّون " ، " أيّات " ... بالإعراب في جميع أحوال المثنى والجمع ؛ لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء المعربة في الغالب ، ولك أن تصرح بالمضاف إليه ، كأن يقول : أيّتهُن ، أيّاهُم ، أيّاهُن ، أيّوهم ، أيّاتَهن ... وعلى هذه اللغة التي سجلها الأشموني (') والصبان (") لا تكون أي من ألفاظ الموصول المشترك .)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ وذلك لأنَّ المناسب لـ " أي " الموصولة وهي معرفة أنْ تضاف إلى المعرفة ففي إضافتها إلى النكرة تناقض ، كما أننا رأينا أنَّ آراء النحاة في تأنيث " أي" ، وتثنيتها وجمعها كادت تكون متفقة على منع هذا الاستخدام ، فهذه اللغة عندهم إما شاذة ، أو ضعيفة ، أو قليلة .

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۱/۳۶۵

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح الأشموني ۷۷/۱

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصبان ٢٦٦/١



ذهب الجمهور إلى منع وصل " أل " بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع ، والجملة الاسمية ، والظرف ، وكلُّ ما ورد من ذلك فهو عندهم من قبيل الضرورة (1), بينما أجاز الأخفش(1), وابن مالك (1) دخولها على الفعل المضارع ، واستدل ابن مالك على ذلك بالعديد من الشواهد ، نذكر منها قول الشاعر (1):

مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ التُّرْضَى حُكومَته وَلا الأَصِيلِ وَلا ذِي الرَّأيِّ وَالجَّدَلِ

فليس في هذا عنده اضطرارٌ ، فالشاعر كان يمكنه أن يقول: " ما أنت بالحكم المرضى حكومته ". (°)

وأجاز بعض الكوفيين<sup>(٦)</sup> وصلها بالجملة الاسمية ، واستدلوا بقول الشاعر<sup>(٧)</sup>: مِنَ الْقَوم الرَّسولُ الله مِنْهُم لَا لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدِّ

يريد الذين رسول الله منهم .

ويرى الجمهور أنَّ " أل " في البيت السابق زائدةٌ لا موصولةٌ  $(^{\wedge})$ ، وقال أبو حيان  $(^{\circ})$ : ( ولا أعلم ورود " أل" داخلة على الجملة الاسمية إلا في هذا البيت )

وأجاز بعض النحاة ، والكسائي من الكوفيين وصلها بالظرف (١٠) ، واستدلوا بقول الشاعر (١١):

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الرضي على الكافية ٤٤/١، والتذييل والتكميل ٦٦/٣، ٦٨، ومغني اللبيب ٦١/١، وهمع الهوامع ٢٩٤/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر : مغني اللبيب ٦١/١ ، وخزانة الأدب ٣١/١، وارتشاف الضرب ٢٤٥١/٥، وشرح ابن عقيل ١٥٨/١ <sup>(۲)</sup> انظر : شرح التسهيل ٢٠١/١

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، وهو منسوب للفرزدق في الدرر اللوامع ١٥٧/١ ، ولم أجده في ديوانه ،والحكم: الذي يحكمه الخصمان؛ ليفصل بينهما ، و الأصيل: الحسيب ، والجدل: شدة الخصومة ، و التُرْضَى: الذي تُرضَى ، والبيت من شواهد شرح التسهيل ٢٠١/١، وهمع الهوامع ٢٩٤/١ ، والتذييل والتكميل ٦٦/٣ ، وشرح التسهيل لنظر الجيش ١٨٨/١ ، وشرح ابن عقيل ١٥٧/١

<sup>(°)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲۰۲/۱

<sup>(</sup>١٦)انظر: التذييل والتكميل ٦٨/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> البيت من الوافر ، و هو مجهول النسبة في الدرر ۱۵۸/۱ ، و هو من شواهد شرح التسهيل ۲۰۰۲، ومغني اللبيب ۲۱/۱، وارتشاف الضرب ۲٤٥۱/ ، وشرح التسهيل لناظر الجيش ۲۹۰/۱ ، وشرح ابن عقيل ۱۵۸/۱ (^)انظر : التذييل والتكميل ۲۸/۳

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>۱۰) انظر : شرح التسهيل ۲۰۳/۱

<sup>(</sup>۱۱)الرجز بلا نسبة في الدرر ۱/ ۱۰۹ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ۲۰۰۳/۱ ، ومغني اللبيب ۲۱۲، وارتشاف الضرب / ۲۰۰ ، وشرح التسهيل لناظر الجيش ۲۹۱/۱ ، وخزانة الأدب ۳۲/۱ ، و شرح ابن عقيل ۱۲۰/۱ ، و" المعه " : الذي معه ، و السعة: رغد العيش.

# مَنْ لَا يَزَالُ شَاكِرًا عَلَى الْمَعَه فَهُوَ حُرٌّ بِعِيشَةٍ ذَاتِ سَعَة .

فتقديره عندهم: " على الذي معه ، وبقول متمم :(١)

وعمرًا وَحجرًا بِالمُشَّقرِ أَلْمَعا

وَغَيَّرَنِي مَا غَالَ سَعْدًا وَمَالِكا

قال بعضهم: أراد الذين معًا ، وقال الكسائي: أراد معًا فأدخل الألف واللام ، والقولان متقاربان . (٢)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على كل تلك الآراء المخالفة لرأي الجمهور ، وما استندت إليه من شواهد ، ورأى بضرورة البعد عن استعمال تلك اللغات اليوم ؛ لقلة المأثور منها ، ونفور الذوق البلاغي الحديث من استعمالها ، وانصراف الكثرة عنها قديمًا وحديثًا ، فالخير في تركها مهجورة .(٣)

ويوافقه الباحث في ذلك ، فلا داعي لاتباع رأي ابن مالك المجيز لوصل " أل " بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع ؛ لثبات ضعف قوله من عدة وجوه ،أهمها :

- 1- أنَّ الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غيرُ ما ذُكِرَ ، إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أنْ يُعوَّض من لفظها غيرُه ، ...وإنما معنى الضرورة أنَّ الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظةُ ما تضمنته ضرورةُ النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك ، بحيث قد يتنبه غيرُه إلى أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة . (٤)
- انه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال ، ولا شك أنهم في هذه الحال يلجؤون إلى الضرورة
   الأنّ اعتناءهم بالمعاني أشدٌ من اعتنائهم بالألفاظ ، وإذا ظهر لنا في موضع أنّ ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك ، فمن أين يُعلم أنه مطابق لمقتضى الحال ؟ (٥)
- $^{-}$  ما ذكره ناظر الجيش من أنَّ الجماعة يفسرون الضرورة بأنها ما جاء في الشعر ، ولم يجئ في الكلام ، سواء اضطر إليه الشاعر أم  $^{(7)}$

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، و هو لمتمم بن نويرة ، انظر مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي صد 118 ، تأليف ابتسام مرهون الصفار ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1978 ، وروايته في الديوان " جزءًا" بدلًا من " حجرًا " ، وغال : ذهب به ، و سعد ، ومالك ، وعمرو ، وحجر أسماء لأشخاص ، والبيت من شواهد الخزانة 77/1 ، وشرح التسهيل 107/1

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲۰۳/۱

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> انظر: النحو الوافي ٣٨٩/١ الحاشية

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر: خزانة الأدب ٣٤/١، ٣٤

<sup>(°)</sup> انظر: المرجع السابق ٣٤/١

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: تمهيد القواعد ٦٩١/٢

أمًّا دخول " أل " على الجملة الاسمية ، فقد تبين ضَعف هذه اللغة من قول أبي حيان السابق ، الذي ذكر فيه أنه لا يعلم ورود " أل" الداخلة على الجملة الاسمية إلا في ذلك البيت السابق ، وما قيل في هذه اللغة يقال أيضًا في لغة من أدخل " أل" على الظرف ، ومما يدل على ضعف هذه اللغة ما ذكره السيوطي من إجماع النحاة واتفاقهم على أنَّ وصل " أل " بالجملة الاسمية والظرف ضرورة ، قال (١) : ( ولا توصل بالجملة الاسمية ولا الظرف إلا في الضرورة باتفاق ) وكأنه لم يعتد بالرأي الآخر المخالف ؛ لمدى ضعفه وشذوذه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> همع الـهوامع ۲۹٤/۱



#### ١ - دخول " أل " على العدد المضاف والمضاف إليه معًا

ذهب جمهور النحويين إلى أنَّ العدد إذا أضيف إلى معدوده ، وأريد تعريفه أدخلت " أل " على المضاف إليه ، فيقال : هذه ثلاثة الأثواب ، ومائة الكتب (١)

وأجاز الكوفيون دخول " أل " على العدد المضاف والمضاف إليه معًا<sup>(٢)</sup>، فيقال : " هذه الثلاثة الأثواب " ، مستدلين لذلك بدليل سماعي ، وآخر قياسي ، فالسماعي ما رواه الكسائي من قولهم (7): " الخمسة الأثواب "، وما حكاه الجرمى عن أبي زيد أنَّ قومًا من العرب يقولونه . (٤)

أما الدليل القياسى فقد قاسوه على الصفة المشبهة حيث دخلت الألف واللام على جزأيها ، نحو: " مررت بزيد الحسن الوجه " (°)

أما عباس حسن - رحمه الله - فبالرغم من أنه يرى أنَّ حجة الكوفيين هي الأقوى ؛ لاعتمادها على السماع الثابت عن العرب، وأنه لا مانع من الأخذ بمذهبهم لمن شاء إلا أنه يرى أنَّ الخير في الاكتفاء برأى الجمهور ؛ لتتماثل أساليب البيان اللغوي وتتوحد، حيث يحسن التماثل والتوحد ، قال(٦): ( ...والحق أنَّ حجة الكوفيين هي الأقوى ؛ لاعتمادها على السماع الثابت، وهو الأصل والأساس الذي له الأولوية والتفضيل، فلا مانع من الأخذ به لمن شاء غير أنَّ المذهب البصري أكثر شهرة ، وأوسع شيوعًا، فمن الخير الاكتفاء بمحاكاته ؛ لتتماثل أساليب البيان اللغوي وتتوحد حيث يحسن التماثلُ والتوحد ) ، ثم قال في الحاشية ( ) : ( وهذا ما دعانا إلى استحسان الرأي البصري والاقتصار عليه عند الكلام على المعرف بـ " أل " إذا أريد إضافته)

<sup>(</sup>۱)انظر: الكتاب ۲۰٦/۱، وأدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ۲۷۱، ۲۷۲ حقه، وعلق حواشيه ، ووضع فهارسه محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، والمقتضب ١٧٣/٢، والأصول ٣١١/١ ، والمفصل ٢١٦ ، والفصول الخمسون ٢٤٣، ٢٤٣ ، وشرح المفصل ٣٣/٦، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١/٦١٦ ، وشرح جمل الزجاجي ١٣٢/٢، والتسهيل ١١٩ ، ١٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر : مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيي بن ثعلب ٢/٥٩٠ ، شرح وتحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعرف بمصر ، النشرة الثانية ، وشرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ٥٩٢/٢ ، تحقيق جمال عبدالعاطي مخيمر أحمد ، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الرياض، الطبعة الأولى ،

١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، وشرح ألفية ابن معطى لابن القواس ١١٠٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>التكملة لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي صد ٦٨ ، تحقيق حسن شاذلي فر هود ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م ، والمفصل ٢١٦

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>لم أجده في النوادر الأبي زيد ، انظر : أدب الكاتب ٢٧٢ ، والتكملة ٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> انظر : شرح المفصل ۱۲۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> النحو الوافي ١٤/٣

<sup>(</sup>٧)المرجع السابق ، نفس الصفحة ، الحاشية

ويرى الباحث - وفاقًا لما عليه عباس حسن - بضرورة الاقتصار على الرأي البصري ، ولكنه يعيب عليه ما رآه من قوة أدلة الكوفيين وحجتهم ، إذ قد ثبت ضعف هذه الحجج ، وتلك الأدلة أمام النقد ، فقد رد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون بأنه شاذ يحفظ ، ولا يقاس عليه (1)، وحملوا ما روي من ذلك على زيادة " أل " في الأول (1)، كما أجابوا عن أدلتهم بما يلي :

أولاً: ما حكاه أبو زيد عن العرب نَبَّه على أنهم غير فصحاء (٣)، والمنقول عن العرب الفصحاء إدخال الألف واللام على المضاف إليه كقول الشاعر (٤):

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسليمَ أو يَكشِفُ الْعَمى تلاثُ الأَثَافِي والرُّسومُ البَلاقِعُ وقول الآخر (°):

مَازَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ فَسَمَا وَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ

ثانياً: أنَّ إضافة ذي الألف واللام من الأعداد إلى ما بعده ضعيف في القياس ، وضعفه من جهتين:

الأولى: أنَّ الذين نقل عنهم نحو: الثلاثة الأثواب لم يقولوا النصف الدرهم، ولا الثلث الدرهم كما ذكر أبوزيد، وامتناعه من الاطراد في أجزاء الدرهم يدل على ضعفه (٦)

الثاتية: ما حكاه المبرد من إجماع النحاة على عدم جواز إضافة ما فيه " أل " من غير الأسماء المشتقة ، فكما لا يقال: " جاءني الغلام زيد" بالإضافة ، كذلك لا يجوز أن يقال: " الثلاثة الأثواب " بالإضافة . (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: أدب الكاتب ٢٧٣ ، والمقتضب ١٧٣/٢ ، و شرح التسهيل ٤٠٩/٢ ، والمساعد ٩٠/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: المساعد ۹۰/۲

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر : أدب الكاتب٢٧٣ ، وشرح المفصل ١٢٢/٢، وشرح ألفية ابن معط ١١٠٨/٢

<sup>(</sup> $^{1}$ )البيت من الطويل ، وهولذي الرمة في ديوانه صد ١٥٥ ، قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط۱ ، ۱٤١٥هـ ١٩٩٥م ، والعمى : الجهل ، والرسوم : الآثار ، والبلاقع : حمع البلقع ، وهي الأرض القفر ، والبيت من شواهد المقتضب ١٧٤/٢ ، ٤٤/٤ ، وشرح المفصل ١٢٢/٢، والخزانة ١٢٢/١ ، وهمع الهوامع ٥/٤ ٣ ، والدرر ٤٩٤/٤ ، و درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها لأبي محمد القاسم بن علي الحريري صد ٣٦٨ تحقيق وتعليق عبدالحفيظ فر غلي علي القرني ، دار الجيل بيروت ، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ، ط١ ، ١٤١٧هـ ، ١٩٩٦م

<sup>(°)</sup>البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه 77 ، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمية ن بيروت ، لبنان ، ط ، 15.4 هـ 15.4 م ، وروايته في الديوان بـ " فدنا فأدرك " بدلاً من " فسما وأدرك " ، ويقال للرجل الذي بلغ الغاية في الفضائل : أدرك خمسة الأشبار ، وهو مثل ، وقيل : أراد طول السيف ، لأنه منتهى طوله في الأكثر ، والبيت من شواهد المقتضب 175/1 ، وشرح المفصل 177/1 ، وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي 170/1 ، والخزانة 111/1 ، وهمع الهوامع 111/1 ، والدرر 10/1 والمناس المناس المناس

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح المفصل ۱۲۲/۲

<sup>(</sup>٧) انظر: المقتصب ١٧٣/٢



#### ٢ ـ دخول " أل " على العدد المضاف دون المضاف إليه

كما ذهب جمهور النحاة إلى منع دخول الألف واللام على العدد المضاف دون المضاف إليه ، وقد حكى ابن عصفور  $\binom{(7)}{}$  والسيوطى الإجماع على ذلك  $\binom{(7)}{}$ 

أما ابن قتيبة فقد عد ما دخلت فيه الألف واللام على المضاف دون المضاف إليه من قبيل الخطأ  $^{(1)}$ ، وهو قبيح عند الرضي  $^{(0)}$ ، والشهاب الخفاجي  $^{(1)}$ 

ونسب الشهاب الخفاجي في حاشيته على درة الغواص الجواز لابن عصفور ، فقال  $(^{\vee})$ : "حكى ابن عصفور جوازه ، وهو قبيح لإضافة المعرفة فيه إلى النكرة " ومما استدل به على هذا الرأي قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -  $(^{\wedge})$ : " ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار " وبقوله أيضاً - عليه الصلاة والسلام -  $(^{\circ})$ : " ثم قام فقرأ العشر آيات " .

أما عباس حسن - رحمه الله - فيرى أنَّ الخير في ترك هذا الأسلوب ، وعدم الأخذ به ، ولو اعترفنا بقبوله فهو غير مستحسن ، قال بعد عرضه للأسلوب ، والاستشهاد له (۱۰): ( فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن ، وأنَّ الخير في تركه ، ويقول الشهاب الخفاجي في حاشيته على: " درة الغواص " إنَّ ابن عصفور قال : " هو جائز على قبحه " وجاء في حاشية ابن سعيد على الأشموني صحيح رفضه : " الألف دينار " قائلاً : بأنه مرفوض وإنْ أجازه قوم من الكتاب كما نقل ابن عصفور .)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح جمل الزجاجي ١٣٢/٢ ، وشرح ألفية ابن معط ١١٠٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح الجمل ۱۳۲/۲

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر: همع الهوامع ٥/٤ ٣١

<sup>(</sup>٤) انظر: أدب الكاتب ٢٧٣

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> انظر: شرح الكافية ٢١٦/٢ (١) انظر: شرح الكافية ٢١٦/٢

انظر: درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها للحريري صـ  $^{(7)}$ 

المرجع السابق ، نفس الصفحة ( $^{()}$ ) المرجع السابق ، نفس الصفحة ( $^{()}$ ) هذا اللفظ في صحيح البخاري برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - ، كتاب الكفالة ، باب الكفالة في القرض

والديون بالأبدان وغيرها صد ٥٤٩ هـ الصدرة ، باب الاستعانة باليد في الصلاة (العشر الآيات) ، وكذا أنه اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة ، باب الاستعانة باليد في الصلاة (العشر الآيات) ، وكذا في فتح الباري ٧١/٣ ، وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه

<sup>(</sup>١٠) النحو الوافي ١/ ٤٣٨ الحاشية

ثم عاب على النحاة تأويلاتهم للنصوص الواردة على ذلك ، ورأى أنَّ فيها تكلفًا ظاهرًا لا داعى إليه . (١)

ويرى الباحث أنَّ في عبارة المؤلف: " فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن ، وأنَّ الخير في تركه " الكثيرَ من الاضطراب ، فالموقف ليس فيه قوةُ الرفض أو صراحة القبول ، ولو نظرنا إلى " كل ما سبق " ذلك الذي يسوغ له بعض القبول لن نجد فيه مما يصلح للاستشهاد إلا الحديثين الشريفين .

وبالرغم من ذلك الاضطراب فالباحث يرى أنه - رحمه الله - قد كان محقا في اعتراضه على تأويلات النحاة للنصوص الوارد فيها دخول " أل " على العدد المضاف دون المضاف إليه ، وذلك لقلة الوارد المسموع المؤيد لتلك اللغة ، فكان من الأسهل الاكتفاء بالقول : إنَّ تلك النصوص مخالفةٌ للقياس ، إذ لا نظير لدخول الألف واللام على الأول من المتضايفين في الإضافة اللفظية ولا الإضافة المعنوية .

يدلك على تكلف تخريج النحاة للنصوص الوارد فيها دخول " أل " على العدد المضاف دون المضاف إليه محاولة ابن مالك تخريج الحديث الأول للرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد خرجه على ثلاثة أوجه (٢):

أحدها: أنْ يكون الأصل " بالألف ألف دينار " ثم حذف المضاف وهو البدل ؟ لدلالة المبدل منه عليه ، وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من الجر.

الثاني: أن يكون الأصل " جاءه بالألف دينار " ، والمراد بالألف الدنانير ، فأوقع المفرد موقع الجمع ثم حذفت اللام من الخط ؛ لأنها أصبحت بالإدغام دالاً .

الثالث: أن يكون الألف مضافًا إلى دينار، والألف واللام زائدتان، ولهذا لم يمنعا من الإضافة.

والوجه الأخير هو الذي خرج عليه بعض البصريين ما ورد من قولهم: " الثلاثة الأثواب " ، بدخول " أل " على المضاف والمضاف إليه معًا بحمله على زيادة الألف واللام في الأول ، وهو الذي وجهوا به الحديث الآخر من قوله: " ثم قام فقرأ العشر آيات "

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>٢) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١١٢- ١١٤

## الباب الثاني :

اعتراضات عباس حسن النحوية فيا يتعلق بدراسة الجملة الاسمية

# الغملة الاسمية المطلقة

#### عامل الرفع في المبتدأ والخبر

اختلف النحاة في تعيين رافع المبتدأ و الخبر، فطال حديثُهم وتشعبت آراؤهم، ولهم في ذلك مذاهب عدة ، هي :

المذهب الأول: وهو قول سيبويه (١)، إذ يرى أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، وتابعه في ذلك كثير من النحاة (٢)

المذهب الثاني: يرى أنَّ عامل الرفع في المبتدأ والخبر هو الابتداء ، وهو قولٌ منسوبٌ لابن السراج<sup>(۱)</sup>، والرماني<sup>(٤)</sup>، وقال ابن يعيش: هو ظاهر كلام الزمخشري. <sup>(٥)</sup> المذهب الثالث: يرى أنَّ عامل الرفع في المبتدأ والخبر هو الابتداء ، ولكن عمل الابتداء الرفع في الخبر بواسطة المبتدأ ، ونسبه ابن مالك للمبرد. <sup>(١)</sup>

المذهب الرابع: يرى أنَّ المبتدأ والخبر مرفوعان بالتجرد للإسناد ، وقد عزي هذا المذهب للجرمي (۱) والسيرافي (۱) وكثير من البصريين (۱) وبه أخذ ابن عصفور (۱۱) المذهب الخامس: أن المبتدأ والخبر يترافعان ، المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ، وهو رأي منسوب للكوفيين (۱۱) ، و به أخذ الرضي (۱۲) ، وأبو حيان (۱۳) والسيوطي الذي نسبه إلى ابن جني (11)

ولكل فريق من تلك الفرق أدلته التي قوبلت بالعديد من الاعتراضات التي رُدَّتُ هي الأخرى بالردود المناسبة . (١٥)

والقارئ لتلك الأدلة والاعتراضات والردود على الاعتراضات سيفاجأ في النهاية أنه لم يخرج بشيء يعود بالنفع على اللغة ، ذلك أنَّ هذه الخلافات ما هي إلا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: الكتاب ۱۲٦/۲

<sup>(1)</sup> كالأخفش ، انظر : معاني القرآن للأخفش ١٥٥١ تحقيق د/ عبد الأمير محمد أمين ، الطبعة الأولى ، 1٤٠٥ هـ ١٩٨٥م ، والمبرد في إحدى قوليه ، انظر : المقتضب ١٢/٤ ، والشلوبيني ، انظر : التوطئة ٢١٦، وابن هشام ، انظر : أوضح المسالك ١٩٤١، وابن عقيل ، انظر : شرح ابن عقيل ١٠١١، والشيخ خالد ، انظر : التصريح بمضمون التوضيح ١٩٢١، والأشموني ، انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١٩٠١ انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١٩٠١ سببه إليه أبوحيان في التذييل والتكميل ٢٥٩١، والسيوطي في الهمع ١٨٨، وبالبحث تبين أن صريح قولِ ابن السراج غير ذلك ، إذ يقول في الأصول : " فالمبتدأ رفع بالابتداء ، والخبر رفع بهما " ١٨٥٥

<sup>(</sup>٤) انظر: التذييل والتكميل ٢٥٩/٣ ، والهمع ٨/٨

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح المفصل ١٥/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲۷۱/۱

<sup>(</sup>٧) انظر: التذييل والتكميل ٢٦١/٣ ، والإنصاف ٤٥

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> انظر : التذييل والتكميل ٢٦١/٣

<sup>(</sup>٩) انظر: المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>۱۰) انظر: شرح الجمل ۳٤١، ٣٤١ ، ٣٤١

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح التسهيل ٢٧٢/١ ، والإنصاف ٤٠ ، وشرح الأشموني ٩٠/١

<sup>(</sup>۱۲) انظر : شرح الكافية ۲۱/۱، ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳)</sup> انظر : التذییل والتکمیل ۲۶۶/۳

<sup>(</sup>١٤) انظر : همع الهوامع ٩/٢

<sup>(</sup>١٥) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٢٧٠/١ وما بعدها ، والتذبيل والتكميل ٢٥٧/٣ وما بعدها

فلسفات عميقة ، ليس لها أي علاقة بالواقع المنطوق ، فما الذي يفيد اللغة في أنْ يكون الرافع فيها هو الابتداء ، أو الابتداء بواسطة ، أو التجرد والتعري ، أو أنهما يترافعان ، فلقد سمع عن العرب أنَّ المبتدأ مرفوع والخبر كذلك ،وهذا يعني أنَّ الرافع فيهما أمرٌ مرجعه السليقة ونطق العرب ، ولا حاجة إلى كل هذه التأويلات الفلسفية التي لا طائل من ورائها .

فالخلاف في هذه المسألة يدور حول أمر شكلي ، إذ يحاول كل فريق البحث عن سبب لوجود حركة الرفع التي لا تكون إلا بأثر من عامل ، وهو ما اعترض عليه عباس حسن - رحمه الله - فقال معلقًا على تلك الآراء بعد ذكره للرأي الأول ('): ( ... هذا رأي من عدة آراء لا أثر لها في ضبط كل منهما ، ولا في وضوح معناهما ومعنى الكلام ، فالخير في إهمالها ، وتناسيها ، والاقتصار على معرفة أن المبتدأ مرفوع ، والخبر مرفوع كذلك )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ، وجدير بالذكر أنه قد تنبه إلى ذلك قديمًا بعض النحاة ، فهذا الأشموني يقول عن هذا الخلاف (٢): (وهذا الخلاف لفظيًّ) ، ويقول ابن عقيل (٢): (وهذا مما لا طائلَ تحته)

ولعله من المفيد أنْ نبين أنَّ أبا اسحق الزجاج من البصريين قد ذهب إلى أنَّ العامل في المبتدأ هو ما في نفس المتكلم من إرادة الإخبار عنه ، يقول ابن يعيش (٤): ( وكان أبو اسحق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم ، يعني من الإخبار عنه )

ونرى في هذا الكلام راحة من كل عنت ، وبعدًا عن كل لبس ، ذلك أنّ المتكلم العربي في عصر السليقة اللغوية نطق على سجيته ، وكانت الحركة الإعرابية أداة طيّعة على لسانه تعينه على إيصال ما في نفسه إلى سامعه ، فإذا أراد الإخبار عن اسم ما في جملة اسمية فإنه يبتدئ الكلام بهذا الاسم مرفوعًا ؛ ليُعلم السامع ويلفت انتباهه إلى أنه يريد إسناد خبر ما إلى هذا الاسم المرفوع ، ثم يأتي بعد ذلك بالخبر ، وهو الركن الآخر في الجملة مرفوعًا ؛ لتتم به الفائدة ، ويكون للكلام معنى مستفاد ، فالمتكلم العربي نطق على مقتضى فطرته اللغوية ، فارتبط المبتدأ والخبر في ذهنه بحركة الرفع ، فإذا ما ابتدأ كلامه باسم يريد التحدث عنه وإسناد خبر إليه جاء به مرفوعًا ، ثم تلاه بالخبر الموافق له في الكلام ، فالكلام لا يتم إلا بهذين المرفوعين . (°)

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۷/۱٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>شرح الأشموني ۹۰/۱

<sup>(7)</sup>شرح ابن عقیل ۲۰۱/۱ (۱)

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١/٥٨

<sup>(°)</sup>انظر: الخلاف النحوي في المقتصد صـ ٥٣٧ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، تخصص نحو وصرف، تقديم الطالب / علي أحمد محمد الشهري، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية، فرع اللغة، عام ١٤٢٠هـ



أُشْكِل على النحاة إعرابُ ما سُمِع عن العرب من قولهم: (أقلُّ رجلٍ يقولُ ذلك) ، فمذهب الأكثرين أنَّ " أقل " مبتدأ ، وهو مضاف ، و " رجل " مضاف إليه، و " يقول ذلك " الجملة صفة لـ " رجل " ، وأغنت صفة النكرة هنا عن الخبر في الإفادة .(١)

وقد ذهب الأخفش إلى أنَّ جملة "يقول" في موضع الخبر لـ "أقل" ؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبر ، وليس هنا شيء يصلح للخبر غير هذه الجملة ، وكأنه قال : " ما رجلٌ يفعلُ ذلك " ، وأنت لو قلت : " ما رجلٌ يفعلُ ذلك " لكان " يفعلُ ذلك " في موضع الخبر ، فكذلك هذا ، فموضعه على هذا رفعٌ على أصل وضع الكلام ، إذ المبتدأ لا بد له من الخبر . (٢)

ورُدَّ ذلك بأنَّ جَعْل " يقول " صفةً لـ " رجل " أولى من جعله خبرًا لـ" أقل " ؟ وذلك لكون النكرة أشدَ افتقارًا إلى الصفة من افتقار المبتدأ إلى الخبر، كما رُدَّ بثبوت المطابقة في ضمير الفعل للمضاف إليه ، نحو : " أقل امر أة تقول ذلك " ، و " أقل رجلين يقولان ذلك " ، و " أقل رجال يقولون " ، و " أقل امر أتين تقولان"، و " أقل نساء يقلن "، ولو كان المذكور خبرًا لطابق المبتدأ ، وهو " أقل " ، فكان يقال : " أقل رجلين يقول ذلك " ، و هكذا . (")

وحاول بعض النحاة الخروج من هذه الإشكالية ، فقدروا الخبر محذوفًا ، وهو قول أبي علي الفارسي . (٤)

وقد ناقش عباس حسن - رحمه الله - هذا المثال ، واعترض على مجيء المبتدأ بهذه الصورة ، ورأى كغيره من النحاة أنَّ هذا الأسلوب سماعي لا تجوز محاكاته ، ولكنه اختار أنْ تكون جملة " يقول " في المثال السابق خبرًا عن المبتدأ خلافًا لما عليه الجمهور ، فقال بعد أنْ ذكر المثال السابق وتخريجات النحاة له (٥): ( وقيل : إنه مبتدأ والجملة هي الخبر ، والأخذ بهذا الرأي وحده أوفق ؛ لمسايرته الأصل العام الذي يقضي بأنَّ للمبتدأ خبرًا ، أو مرفوعًا يغني عنه ، على أنَّ هذا الأسلوب سماعي لا يجوز القياس عليه ؛ لقلة الوارد منه ، وإنما عرضناه ليفهمه من يراه في النصوص المسموعة فيقتصر عليها في الاستعمال )

<sup>(</sup>۱) انظر : الكتاب ۲/ ۳۱۶، والأصول ۱۶۸/۲، والخصائص ۱۲٤/۲، والأشباه والنظائر ۱۰۰/۳، ۱۲۸/۷، وحاشية الخضري ۸۸/۱، وحاشية الصبان ۳۰۱/۱

<sup>(</sup>۱) انظر: تمهيد القواعد ٩/ ٤٥١٨

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية الخضري ٨٨/١ ، وحاشية الصبان ٢٠١/١ ، والمساعد ٢٤٠/٣ ، وتمهيد القواعد ٩/ ٤٥١٨

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأبيات المشكلة ١٠٧، ١٠٧

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>النحو الوافي 1/١٥٤

والباحث يوافقه - رحمه الله - في الاعتراض على الأسلوب، واعتباره أسلوبًا سماعيًّا لا تجوز محاكاته، أو القياس عليه، كما يتفق معه - رحمه الله - في ضرورة مراعاة القواعد العامة للغة التي تقتضي بأنْ يكون لكل مبتدأ خبرٌ ، لذا فالباحث يرى بإمكان جعل " يقول " خبرًا عن " أقل " ، ووجْهُ ذلك أنَّ الخبر هو محطَّ الفائدة ، ومطابقة الضمير للمضاف إليه جاءت نظرًا إلى المعنى، فمعنى " أقل رجلين يقو لان ذلك " ما رجلان يقولان ذلك " ، فنظر في الكلام إلى جانب المعنى ، لا إلى جانب اللفظ ، ونظيره " غير قائم الزيدان " ، فسد مسد الخبر ما ليس معمولًا للمبتدأ ؛ لأنه في معنى " ما قائم الزيدان " ، فروعي في هذا المضاف إليه في العمل ، كما روعي فيما نحن فيه المضاف إليه في المطابقة ، والخبر للمضاف نظرًا للمعنى .

كما يمكن الخروج من هذا الإشكال بالأخذ برأي أبي على الفارسي ، فنقول: إنَّ " يقول " صفةً لـ " أقل " لا خبر ، والخبر محذوف ، تقديره موجود أو نحوه .(١)

<sup>(</sup>۱) انظر: المساعد ۲٤٠/۳ ، تمهيد القواعد ٥١٨/٩



الإخبارُ بجملة يتصدرها أداةُ استدراك غير جائزٍ بإجماع النحاة ، وكذلك إذا تصدرها حرف إضرابٍ ، أو نداء .(١)

وبناء على ذلك رفض النحاة ما تردد على ألسنة البعض من قولهم: " زيدٌ وإنْ كَثُرَ مالُه ، إلَّا أنَّه بخيلٌ " ، ورأوا أنه شادٌ لا يقاس عليه ؛ وذلك لمجيء المبتدأ في الجملتين مرفوعًا بالابتداء ، وهو يتطلب الخبر، وجاء الخبر مصدرًا بـ " إلاّ " ، و " لكن، وهما أداتان للاستدراك، والاستدراك لا يأتي إلا بعد تمام الجملة.

ولكنَّ الصبان حاول تبريرَ هذا الأسلوبِ وتأويله ؛ ليوافق قواعد النحاة بقوله (٢): ( واعلم أنه أُسْتُشْكل وقوع الاستدراك خبرًا على نحو: " زيدٌ وإنْ كَثُرَ مَالُه ، لكنَّه بخيلٌ " مع وقوعه في كلامهم ، وخرجه بعضهم على أنَّ الاستدراك خبرٌ عن المبتدأ مُقَيَّدًا بالغاية ، وبعضهم جعل الخبر محذوفًا والاستدراك منه ...)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على الأسلوب ورآه ظاهر القبح والفساد ، كما اعترض على تأويلات الصبان السابقة ، ورآها أيضًا تأويلات متكلفة ومعيبة ، وغير مستساغة (٣)

ويوافقه الباحث في رفض هذا الأسلوب ؛ وذلك لأنَّ الأسلوب الصحيح البراء من التكلُّف ألَّا يقترن الخبر بأداة مما ذكر، فالواجب علينا أنْ نطرح ما طرحته العرب ونعود إلى العربية الصافية ، ففي ذلك بُعْدٌ عن محاولات التأويل السابقة التي نلتمس فيها قدرًا كبيرًا من العنت والتكلف الذي لا داعي له ، فلو أننا رفضنا هذا الأسلوب أرحنا أنفسنا من هذه التأويلات وتلك التعليلات المتكلفة البعيدة كل البعد عن الواقع اللغوي .

هذا بالرغم من وجود بعض المحدثين المجيزين لهذا الأسلوب ، فهذا الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي في كتابه معجم أخطاء الكتاب يشير إلى جواز هذا الاستعمال بقوله (أ): (وقد يؤتى في خبره بـ " إلا " أو " لكن الاستدراكية " كقولك : هذا الكتاب ، وإن صغر حجمه لكن كثرت فوائده " ، أو : " هذا الكتاب وإن صغر حجمه إلا أنه مفيد " فتأمل )

<sup>(</sup>۱) انظر : همع الهوامع ١٤/٢

<sup>(</sup>۲)حاشية الصبان ١/ ٣٠٩

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> انظر: النحو الوافي ٢/١٥٤، ١/ ٤٧١

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدين الزعبلاوي ، فقرة ١١٠٤ ، صــ ٦٥٠ عني بالتدقيق فيه وإخراجه وصنع فهارسه محمد مكي الحسني ، مروان البواب ، دار الثقافة والتراث ، دمشق ، سورية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧ ، ٢٠٠٦ م .

#### إعراب المبتدأ الوصف المطابق لمرفوعه في غير الإفراد

إذا طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد ، وهو التثنية والجمع ، تعينت خبريته ، نحو: " أقائمان أخواك " ، " أقائمون أخوتك " ، فالوصف هنا خبرٌ مقدمٌ ، والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر ، ولا يجوز أن يكون الوصفُ هنا مبتدأ والمرفوعُ فاعلًا سد مسد الخبر ؛ لأنَّ الوصف إذا رفع ظاهرًا كان حكمه حُكمَ الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى (١)

ولكنَّ عباس حسن - رحمه الله - قد خالف النحاة في ذلك ، ورأى بجواز إعراب الوصف المطابق لمرفوعه في غير الإفراد مبتدأ ، واعترض على تعليلات النحاة ، ورأى أنَّ رأيهم قائمٌ على التوهم والتخيل ، والقياس الجدلي ، وفيه تحكمٌ لا داعى له، فقد تكلم العرب الفصحاء بمثل هذا الأسلوب كثيرًا ، ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية ، فكلُّ حقِّهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نهج هذا الأسلوب عند الصياغة ، وألا نخرج عن طريقتهم عند تكوينه ، أمَّا مَا عدا ذلك من الأسماء والتسميات والإعرابات فلا شأن لهم به ، وإنما هو شان المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية في العصور المختلفة ، لذا رأى أنَّ الرأي السمح الذي يرتضيه العقل أنَّ التطابق في الإفراد كالتطابق في التثنية والجمع ، فما يجوز في حالة الإفراد يجوز في غيره عند التطابق ، وبذلك ندخل التطابق كله في قسم واحد متفق في حكمه ، ونستغنى عن التطابق في حالتي التثنية والجمع ، وعن حكمه المستقل.

واستشهد على صحة رأيه بأنَّ بعض القبائل العربية الفصيحة يخالف هذا ؟ فيلحق بالفعل علامة التثنية والجمع ، وبلغتهم أخذ فريق كبير من النحاة .(٢)

ويرى الباحث أنَّ الصواب قد جانبه - رحمه الله - في هذه المسألة ، وأنَّ الصواب في اتباع رأي النحاة القائل بوجوب إعراب الوصف في هذه الحالة خبرًا مقدمًا ، وامتناع إعرابه مبتدأ ؛ لأنَّ الوصف إذا رفع ظاهرًا كان حكمُه حكمَ الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى ، أمَّا تعليل المؤلف لرأيه بأنَّ العرب الفصحاء قد تكلموا بمثل هذا الأسلوب ، ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية ، ولا علاقة لهم بالأسماء والإعرابات ، فهذا الكلام لا ينطبق على هذه المسالة فقط ، بل ينطبق على كل علوم العربية بما فيها علم النحو وغيره من العلوم المعنية بدر اسة اللغة العربية ، فالعربي لا دخل له بتلك الاصطلاحات والقواعد التي وضعها النحاة وغيرهم من المعنيين بدراسة علوم اللغة العربية ، وإنما وضع العلماء تلك القواعد بناء على استقراء الواقع المنطوق ومحاولة وضع القواعد والأطر العامة التي تحافظ على تلك

<sup>(</sup>۱) انظر: التصريح بمضمون التوضيح  $(1)^{(1)}$  انظر: النحو الوافي  $(7)^{(1)}$  انظر: النحو الوافي

اللغة ، ومن تلك القواعد أنَّ الوصف إذا رفع ظاهرًا كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى .

ويدلك على ضعف رأي عباس حسن - رحمه الله - في هذه المسالة أنه يستشهد هنا لصحة اعتراضه بلغة أكلوني البراغيث التي تلحق علامات التثنية والجمع بآخر الفعل، تلك اللغة التي اعترض هو عليها في موضع آخر من كتابه، ورأى بضرورة هجرها والبعد عنا ، والاقتصار على اللغة الفصحى (۱)، فكيف يستشهد لصحة رأيه بلغة قد اعترض عليها ودعا إلى هجرها والابتعاد عنها ؟ ، أليس في ذلك كثيرٌ من التناقض ؟

والله أعلم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : المرجع السابق ٧٤/٢



#### حكم إبراز الضمير إذا جرى الخبر المشتق على غير ما هو له

ذهب البصريون إلى أنَّ الخبر المشتق إذا جرى على غير ما هو له ، نحو: " هند زيد ضاربته هي " وجب إبراز الضمير ، سواء أمن اللبسُ كما في المثال السابق ، أم لم يُؤمَنْ ، نحو " زيد عمرو ضاربُه هو " أمَّا الكوفيون وتبعهم في ذلك ابن مالك فقد ذهبوا إلى وجوب إبراز الضمير ، إذا لم يُؤمَنْ اللبس ، أمَّا إذا أُمِنَ اللبسُ فإنهم لا يلتزمون إبرازه . (١)

وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بما يلى (7):

١- في إبراز الضمير عند أمن اللبس وعدمه جريانٌ للباب علي سنن واحد .

٢- أنَّ الوصف فرعٌ على الفعل في العمل ، وفي تحمل الضمير ، فلو قلنا : إنَّ اسم الفاعل يتحمل الضمير سواء جرى على ما هو له أم على غير ما هو له ، لأدَّى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع ، وذلك لا يجوز ، فوجب لذلك إبرازه ؛ ليتضح الفرق.

أما الكوفيون وابن مالك فقد استدلوا لمذهبهم بما ورد من كلام العرب ، ومن ذلك قول الشاعر (7):

إِنَّ الذي لِهَوَاكِ آسَفَ رَهْطَهُ لَجَدِيْرَةٌ أَنْ تَصْطَفِيهِ خَلِيْلَا

وقول الشاعر (٤):

قَوْمِي ذُرَا الْمَجْدِ بَاثُوهَا ، وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وَقَحْطَانُ

وقد تأول البصريون البيتين بأنْ قالوا في البيت الأول: إنَّ جديرة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: " لأنت جديرة"، وقالوا في البيت الثاني باحتمال أن يكون " ذرا المجد" معمولًا لوصف محذوف يفسره الوصف المذكور، والتقدير " بانو ذرا المجد بانو ها " .(٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر: الكتاب ۳۰/۲ ، والمقتضب ۹۳/۳، ۲٦۲/۳ ، والأصول ۷۱/۱ ،والإنصاف ٥٦ ، والتبيين عن مذاهب النحويين ۱۷۰ ، وشرح التسهيل ۳۰۸۱ ، وأوضح المسالك ۱۹۵۱ ، وشرح ابن عقيل ۲۰۷/۱ ، والمهمع ۱۱/۲ ، والمهمع ۱۱/۲ ، و شرح الأشموني ۹۳/۱

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني (۲٦٧/ تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م، وشرح التسهيل ٣٠٧/١. ( البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ٣٠٨/١

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ،و هو مجهول القائل في الدرر ١٨٤/١، و هو من شواهد الهمع ١٢/٢ ، وشرح التسهيل ٣٠/١ ، وشرح النسهيل ٣٠/١ ، وأوضح المسالك ١٩٣/١، وشرح ابن عقبل ٢٠٨/١ ، وشرح الأشموني ٩٣/١ (٥) انظر : شرح التسهيل ٣٠٨/١ ، والدرر ١٨٤/١ ١٨٥

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على الرأي البصري ، ورأى بضرورة إهماله ، ولم يقتصر على ذلك ، بل اعترض على الأسلوب برئمته ودعا إلى ضرورة الابتعاد عنه وعدم محاكاته بالرغم من كثرة وروده في الكلام الفصيح ،قال بعد أن ذكر هذا الأسلوب (١): ( ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذي يجري فيه الضمير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ، منعًا لاحتمال الغموض ، وعدم فهم المراد منها ، بالرغم من كثرة ورودها في الكلام العربي الأصيل ، كما يستحسن إهمال الرأي الذي يوجب إبراز الضمير في حالة أمن اللبس ؛ لمجافاته الأصول اللغوية العامة التي تأبى الإطالة بغير إفادة )

ويبدو أنَّ الحق مع عباس حسن - رحمه الله - في اعتراضه على الرأي البصري ؛ وذلك لإمكان رده بما يلي :

- ١- أنَّ اسم الفاعل عند النحويين جميعًا يتحمل الضمير بإجماع ، فما دام كذلك فلا داعى للتفريق بينه وبين الفعل (٢)
- ٢- أنَّ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل في التقديم والتأخير والإضمار ، كقولك : زيد ضاربٌ غلامُه عمرًا ، وهو عمرًا مكرمٌ ، وهو ضاربٌ زيدٍ وعمرًا ، أي : وضاربٌ عمرًا ، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتفريق بينه وبين الفعل في العمل . (٦)
- ٣- أنّه لا معنى لجريان الباب على سنن واحد ، ومحاولة فرض قيود على الاستعمال اللغوي ، فلو كان لذلك ما يوافقه من الاستعمال اللغوي ، فلا مانع من ذلك ، ولكنْ أنْ نُلزم الواقع اللغوي بقيود بحجة جريان الباب على سنن واحد ، فهو ما يرفضه أسلوب البحث اللغوي .
- ٤- أنَّ هدف اللغة هو الإفهام دون لبس أو غموض ، فما دام الكلام مفهومًا ولا لبس فيه ، فلا داعي لإظهار ذلك الضمير .

ولكنه بالرغم من ذلك لم يوفق إلى حد كبير في دعوته إلى الابتعاد عن الأسلوب برمته بدعوى الرغبة في الوضوح والإبانة ؛ ذلك لأنَّ الأسلوب وفق ذلك العرض لا لبس فيه ولا غموض ؛ لأنه إذا أحس العربي إمكانية اللبس أتبع كلامه بالضمير الذي يزيل ذلك اللبس ، ويدفع ذلك الغموض .

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۱/٥٦٤

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف ٥٣

<sup>(</sup>۳) انظر: المفصل ۲۲٦



اختلف النحاة في تحديد المبتدأ والخبر إذا تساويا في التعريف والتنكير ، ولهم في ذلك مذاهب ، أهمها :

المذهب الأول: يرى أنَّ الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر (١)

المذهب الثاني: يري أنَّك بالخَيار أيهما شئت جعلته مبتدأ ، وجعلت الآخر خبرًا (٢)

المذهب الثالث: يرى أنْ ننظر في حال المخاطب ، فإن كان يعرف أحدهما ، ويجهل الآخر ، جعل المعلوم هو الاسم ، والمجهول الخبر . (7)

المذهب الرابع: يرى أنَّ الذي يصح أن يقدر جوابًا لمن يسأل عنه هو الخبر ، فإذا قلت: زيد القائم ، فإن جعلته جوابًا لمن قال: من زيد ؟ ، فالخبر القائم، وإن جعلته جوابًا لمن قال: من القائم ؟ ، فالخبر زيد على هذا القصد ، ونسب هذا الرأي لابن أبي العافية (٤)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على اختلاف النحاة وجدلهم في هذه المسألة ، ورأى أنه جدل مرهق لا داعي إليه (٥) ، ثم وضح رأيه في المسألة بقوله (٦): ( بالرغم من جدلهم المرهق يتلخص الجواب السديد في أن المعول عليه في جواز تقديم المبتدأ على الخبر ليس مجرد التساوي أو التقارب في درجة التعريف والتنكير ، وإنما المعول عليه وحده هو وجود قرينة تدل على أن هذا هو: " المحكوم عليه "؛ (أي: أنه المبتدأ)، وذلك هو: " المحكوم به "، (أي: الخبر) على حسب المعنى ، بحيث يتميز كل من الآخر، دون خلط أو اشتباه ، فمتى وجدت القرينة التي تمنع الخلط واللبس جاز تقديم أحدهما وتأخير الآخر على حسب الدواعي ، وإن لم توجد القرينة وجب تأخير الخبر حتمًا ، منعًا للالتباس من غير أن يكون للتساوي أو التقارب دخل في الحالتين ، فلا بد من مراعاة حال السامعين من ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا " محكوم عليه " فيكون مبتدأ ، وأن ذاك " محكوم به " فيكون خبرًا ،

 $<sup>\</sup>binom{(1)}{0}$  وهو قول الزمخشري ، انظر : المفصل ۲۷ ، وابن عصفور ، انظر : المقرب لابن عصفور ۱۰۸۸ ، تحقیق أحمد عبدالستار الجواري ، و عبدالله الجبوري ، الطبعة الأولى ۱۳۹۲هـ ، ۱۹۷۲م ، وشرح الجمل ۳۳۷/۱ ، وابن مالك ، انظر : شرح التسهيل ۲۹۲۱ ، وأبي حيان ، انظر : التذييل والتكميل ۳۳۸/۳ ، والجزولي : انظر : المقدمة الجزولية في النحو للجزولي صد ۹۰ تحقيق وشرح الدكتور شعبان عبدالوهاب محمد ، راجعه الدكتور حامد أحمد نيل ، الدكتور فتحي محمد أحمد جمعة ، بلا تاريخ ، وابن عقيل ، انظر : شرح ابن عقيل الاحترام ، وابن هشام ، انظر : أوضح المسالك ۲۰۲ ، والسيوطي ، انظر : همع الهوامع 77/7 ،

والأشموني، انظر: شرح الأشموني ٩٨/١

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي علي الفارسي ، انظر : الإيضاح العضدي٩٩ ، وابن جني ، انظر : اللمع ٢٩، والجرجاني ، انظر : المقتصد ٢٠٥١ ، و غيرهم كابن طاهر ، وابن مضاء ، انظر الهمع ٩٤/٢

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن السراج ، أنظر : الأصول في النحو ٢٦٦١ ، والسيرافي ، وابن الضائع ، والشلوبيني ، انظر : همع الهوامع ٢/٤٤، ارتشاف الضرب ١١٧٧/٣ ، وابن يعيش ، انظر : شرح المفصل ٩٨/١ ، وابن هشام ، انظر : مغنى اللبيب ٢٣/٢ ،

<sup>(</sup>٤) انظر: ارتشاف الضرب ١١٧٧/٣

<sup>(°)</sup> انظر: النحو الوافي ۹۹/۱ ع

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٩/١ ٩٩٠، ٥٠٠

فإذا وقع في وهم المتكلم أن التمييز غير ممكن ، وأن اللبس محتمل وجب إزالته ، إما بالقرينة التي تبعده وتبدده ، وإما بالترتيب ، فيتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلًا على أنه المبتدأ ، ووسيلة إلى تعيينه ؛ لموافقته للأصل الغالب في المبتدأ . )

ويفهم من كلامه أنه يرى بضرورة الابتداء بالمبتدأ وتأخير الخبر إن لم يؤمن اللبس أو توجد قرينة ،أمَّا إنْ وُجدت القرينة أو أمن اللبس فلا مانع من تأخير المبتدأ وتقديم الخبر ، وهو - كما ترى - نفس الرأي الذي قال به أصحاب المذهب الأول ، ويوافقه الباحث في ذلك ، فقد استطاع أصحاب الرأي الأول الاحتجاج لمذهبهم بأنَّ المبتدأ عاملٌ في الخبر ، وإذا كان عاملًا فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على معمو لاتها ، ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبر ، لكن أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندًا ، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندًا إليه ، إلا أنَّ جواز تقديمه مشروط بالسلامة من اللبس ، فعند مجيئهما معرفتين أو نكرتين يجب تقديم المبتدأ لأنه لا يتميز إلا بذلك ، إلا إذا كان هناك قرينة فلا يجب التقديم (١) ، وأمثلة ذلك عديدة ، نذكر منها قول الشاعر (٢) :

#### بَثُونا بَثُو أبنائِنا وبناتُنا بنوهُن أبناء الرجالِ الأباعدِ

ومراد الشاعر أنْ يقول: إنَّ بني أبنائهم كبنيهم ، فبنونا خبر مقدم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر ، وسهَّلَ هذا وضوح ُ المعنى .

ومثل ذلك قولهم: " أبوحنيفة أبويوسف" لأنهم إنما يريدون تشبيه أبي يوسف بأبى حنيفة ، وليس العكس.

كما أنَّ هذا المذهب يخلو من اللبس والغموض الذي يشوب المذاهب الأخرى ، فمن الواضح أنَّ المذهب الثاني قد أغفل جانب المعنى ، فالخبر الذي هو محط الفائدة والاهتمام ، وهو المجهول بالنسبة للمخاطب محله التأخير ، ما لم توجد قرينة توضح غير ذلك ، كما أنَّ ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث لا يستقيم في كثير من الحالات ؛ لأنه مبنيٌّ على وجود الخطاب ، ومن المعلوم أنَّ الكلام قد لا يكون موجهًا إلى مخاطب بعينه ، وليس المخاطبون على حد سواء في إدراك المعنى ، وكذلك ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأخير لا يستقيم في بعض الحالات ، حيث إنَّ الكلام لا ينحصر في الخطاب والسؤال ، فقد ينطق المتكلم ببعض الجمل ، وهو لا يوجه حديثه إلى مخاطب أو مسؤول .(٢)

(٢) انظر ألخلاف النحوي في المقتصد صد ١٧٠

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل ۲۹۸/۱

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو للفرندق في خزانة الأدب ٤٤٤/١، والدرر ١٩٣/١ ، ولم أجده في ديوانه ، وهو من شيواهد شرح التسهيل ٢٩٧/١، وأوضح المسالك ٢٠٦/١ ، وهمع الهوامع ٣٢/٢



منع سيبويه (١) والبصريون (٢) دخول الفاء على خبر " أل " الموصولة ؛ لذا تأوَّلَ سيبويه قوله تعالى (٢): " الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... "، وقوله تعالى (٤): " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... "على تقدير خبر محذوف، هو " في الفرائض " أو " فيما فرض الله عليكم " ، ورأى أنَّ قراءة النصب في الآيتين الكريمتين أولى من قراءة الرفع ؛ لأنَّ الفعل المشتغِل إذا كان أمرًا أو نهيًا يترجح النصب . (٥)

وأجاز ذلك الكوفيون<sup>(٦)</sup> والفراء<sup>(٧)</sup>، الذي رأى أنَّ قراءة الرفع أولى من قراءة النصب ؛ لأنَّ الألف واللام في قوله " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ " يقومان مقام الذي ، فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا يده ، وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر ؛ لأنه صار جزاءً ، وأيضًا إنما يحسن النصب إذا أردت سارقًا بعينه ، أو سارقة بعينها ، فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا العمل فالرفع أولى ، وقد أخذ بهذا المذهب المبرد<sup>(٨)</sup> ، والزجاج . (٩)

وقد سار عباس حسن - رحمه الله - في درب المعترضين على رأي سيبويه وجمهور البصريين ، ورأي أنّه لا حاجة لما ذهب إليه المانعون من تأويل ينافي الواقع ، قال بعد أن استشهد لصحة رأيه بقوله تعالى :" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ..." (١٠٠): (... وفريق من النحاة منع دخول الفاء في هذه الصورة ، وأوّل الآية ، وهذا رأي لا يصح الأخذ به مع وجود آية كريمة تعارضه ، كما لا يصح تأويل الآية لتوافقه ، فالصحيح دخولها على الخبر في هذه الصورة ، ولو كان أمرًا أو نهيًا . )

ويوافقه الباحث في اعتراضه على موقف البصريين ؛ وذلك لأنه لا حاجة إلى التأويل مع وجود آية قرآنية كريمة قد اتفق معظم القرَّاء على قراءة الرفع فيها ، فما لا تأويل فيه - وبخاصة في القرآن الكريم - أولى مما فيه تأويل ، وقد تبين لنا من العرض السابق أنَّ الذي ألجأ البصريين إلى هذا التأويل هو مذهبهم في الاشتغال

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ۱٤٣/۱، ١٤٣

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: التذييل والتكميل ٩٧/٤، والمساعد ١/ ٢٤٤، وتمهيد القواعد ١٠٤٢/٢، وهمع الهوامع ٦/٢ه. <sup>(۲)</sup>سورة النور، آية: ٢

<sup>(2)</sup> سورة المائدة ، آية : 7 % ، وقراءة النصب لعيسى بن عمر ، وابن أبي عبلة في البحر المحيط (9 %) انظر : الكتاب (9 %) انظر : الكتاب (9 %)

 $<sup>^{(7)}</sup>$  انظر : التذييل والتكميل  $^{(7)}$  ، والمساعد  $^{(7)}$  ، وتمهيد القواعد  $^{(7)}$  ، والممع  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۷) انظر: معانى القرآن للفراء ٣٠٦/١

<sup>(^)</sup> انظر : التذييل والتكميل ٩٨/٤ ، وتمهيد القواعد ١٠٤٢/٢ ، والهمع ٥٦/٢ ، والكامل للمبرد٥٢٢/٢ ، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه الدكتور محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م (أ) انظر : التذييل والتكميل ٩٨/٤ ، والهمع ٥٦/٢

<sup>(</sup>۱۰)النحو الوافي ۱/۱ه



القائل بترجيح النصب إذا كان الفعل أمرًا أو نهيًا ، وقد رأينا في المفهوم من كلام الفراء ما يحل ذلك الإشكال ، وهو اختيار النصب في الخاص ، مثل قولك : " زيدًا فاضربه " ، واختيار الرفع فيما كان فيه الطلب عامًّا غير خاص كما في الأيتين الكريمتين ، وقد اطمأن لهذا التوجيه من المفسرين الرازي ، فقال بعد أنْ ذكر توجيه الفراء (١): ( ومما يدل على أنَّ المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه ...الثالث: أنَّا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة ، ولو حملناها على سارق معين صارت مجملةً غيرَ مفيدة ، فكان الأول أولى ) فالرازي يرى أنَّ اختيار الرفع فيما كان الطلب فيه عامًّا كما في الآية الكريمة أولى ؛ لأنه يشمل كلَّ سارق لا سارقًا واحدًا بعينه ، وهذا هو المقصود من النص الكريم.

وجنح إلى هذا الرأي من المحدثين صاحب كتاب إحياء النحو، فقال<sup>(٢)</sup>: ( وهذا الرأي هو الحق عندنا ، وذلك أنَّ فعل الأمر إذا أريد به معنى عام وقع في معنى التشريع وكان حكمًا قياسُه الخبر ، وكان الاسم المتقدم متحدَّثًا عنه حكمه الرفع كما بينا)

ولم يكتف الرازي بالأخذ برأي الفراء والكوفيين، بل رد على سيبويه ترجيحه لقراءة النصب من وجهين (٣):

أحدهما: أنَّه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -وعن جميع الأمة ، وذلك باطل قطعًا ، فإنْ قال : لا أقول إنَّ القراءة بالرفع غير جائزة ولكنى أقول القراءة بالنصب أولى ، فنقول : وهذا أيضًا رديء؛ لأنَّ ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمرٌ منكرٌ وكلامٌ مردودٌ .

الثاني : أنَّ القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أنْ يكون في القراء من قرأ : " واللذين يأتيانها منكم " بالنصب ، ولما لم يوجد في القراء أحدٌ قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ، ومفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي فخر الدين ٢٢٩/١١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ، ١٩٨١م

<sup>(</sup>۲) أحياء النحو صد ١٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر: تفسير الرازي ۲۲۹/۱۱

## الفصل الثاني :

اعتراضات عباس حسن في باب الجملة الاسمية المقيدة

#### دخول الواو على خبر " كان " وأخواتها

ذهب الأخفش (١)، وتابعه ابن مالك (٢) إلى جواز دخول الواو على خبر هذه الأفعال جميعها ، يستوي في ذلك " ليس " ، و " كان " المنفية ، وغير هما من أفعال هذا الباب ، ومما استشهدا به قول الشاعر (7):

ليسَ شَيَءٌ إلا وفِيهِ إذا مَا قَابَلتهُ عينُ البصيرِ اعتبارُ وقول الآخر<sup>(٤)</sup>:

مَا كَانَ مِنْ بَشَرٍ إِلَّا وَمِيْتَتُهُ مَحتومةٌ لَكِنْ الآجَالُ تَخْتَلِفُ و قول الآخر (°):

فَظَلُّوا ، وَمِنْهُم سَابِقٌ دَمْعُهُ لَهُ وَآخَرُ يَتْنِي دَمْعَةَ الْعَيْنِ بِالمَهلِ

والجمهور أنكروا ذلك ، فتأولوا الأول والثاني على حذف الخبر ضرورة ، أو على زيادة الواو ، والثالث على حمل الفعل على التمام ، واعتبار الجملة حالًا. (٦)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد سار في ركب الجمهور ، واعترض على اقتران خبر هذه الأفعال جميعها بالواو ، يستوي في ذلك " ليس " و" كان " المنفية ، وغير هما من أفعال هذا الباب ، ورأى أنَّ الخير في العدول عن هذا الأسلوب ؛ حرصًا على الدقة في التعبير ، وبعدًا عن اللبس الذي قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى التي للحال- أو غيره - فلكل نوع معنى يخالف معنى النوع الآخر، والبراعة تقتضي الإبانة التامة ، وتجنب أسباب اللبس والاشتباه .(٧)

ويرى الباحث خلافًا لما عليه عباس حسن - رحمه الله - أنَّ في رأي الأخفش وابن مالك من التيسير والسهولة ما لا في القول الآخر ، كما أنه أقرب متناولًا للمُعْرِب من قول الجمهور ، وذلك لأنَّ المُعْرِب حين يقع على كلام يتمم ما أطلق عليه النحاة اسم الفعل الناقص كما في الشواهد السابقة يتبادر إلى ذهنه أول ما يتبادر أنَّ ذلك المتمم هو خبرٌ لتلك الأفعال الناقصة ، ويستبعد فكرة تمام هذه الأفعال ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع ٨٦/٢، والتذييل والتكميل ٢٠٨/٤ ، والهمع ٨٦/٢

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح التسهيل ۳۰۹، ۳۰۹

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في الدرر ١٩١١ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ١٩٥١ ، والهمع ٨٦/٢

<sup>(</sup>²) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر ٢٢٠/١، وهو من شواهد شرح التسهيل ٣٥٩/١، والتذييل والتكميل ٢٠٨/٤، والهمع ٨٦/٢

<sup>(°)</sup>البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الدرر ٢١٩/١، وهو من شواهد شرح التسهيل ٣٦٠/١ ، والتذييل والتكميل ٢٠٩٤ ، والهمع ٨٦/٢

<sup>(</sup>٦) انظر : التذييل والتكميل ٢٠٨/٤ ، والمهمع ٨٦/٢ ، والدرر ٢١٩/١، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر: النحو الوافي ١/٠٥٥

ورُودَ تلك الأفعال تامة أقلُ من وقوعها ناقصة ، كما أنَّ في اتباع رأيهما خلاصًا من ذلك التقدير والتأويل الذي لجأ إليه الجمهور .

لذا أرى أنَّ اللغة تبيح للمتكلم نمطين من التعبير في الجملة المصدرة بـ" كان" وأخواتها ، الأول : أنْ يأتي بالجملة الخبرية من غير الواو ، فيكون الغرض منها مجرد الإخبار ، الثاني : أنْ يُدخل الواو على هذه الجملة ؛ لإبراز الخبر عن طريق إثارة انتباه المخاطب بهذه الواو الشبيهة بواو الحال ، كما في الشواهد السابقة .(١)

والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر : خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي ( الأخفش – الكوفيون ) صد ٦٩، ٧٠ ، ١٧ ، تأليف الدكتور عفيف دمشقية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، آزار ، مارس ، ١٩٨٢م .

#### حذف " كـان " وجوبًا

أوجب النحاةُ حذف "كان " بعد " أنْ " المصدرية في كل موضع أُريد فيه تعليلُ فعلٍ بفعلٍ ، في مثل قولهم " أمَّا أنت منطلقًا انطلقت " في انطلقت " معلول ، وهذا الحذف مشروط عندهم بشروط خمسة (١):

أحدها: أن تقع صلة لـ " أنْ " ، والثاني : أن يدخل على " أنْ " حرف التعليل ، الثالث : أن تتقدم العلة على المعلول ، الرابع : أن يحذف الجار ، الخامس : أن يؤتى بـ " ما " كقولهم : " أمًّا أنت منطلقًا انطلقت " ، وعليه قول الشاعر (") :

أَبَا خُراشةً أمَّا أنتَ ذا نَفَرٍ فإنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ

أي لأنْ كنتَ ذا نفرٍ فَخَرْتَ ، ثم حذف " فَخَرْتَ " ، وهو متعلق الجار لـ " أنْ " وما بعدها (٤)، وعليه قول الآخر (٥):

إِمَّا أَقَمْتَ وَأَمَّا أَنْتَ مُرْتَحِلًا فَاللَّهُ يَكْلَأُ مَا تَأْتِي وَمَا تَذُرُ

أمَّا عباس حسن - رحمه الله - فبعد أنْ شرح هذا الأسلوب رأى أنَّه من الواجب البعد عنه لغرابته وتعقيده ، قال في الحاشية بعد ذكره للأسلوب ( $^{(7)}$ : (... بالرغم من قياسية هذا الأسلوب ، وإيضاح مرماه بعد ذلك الشرح ، يحسن اجتنابه في عصرنا الذي لا يستسيغه لغرابته ، وتعقيده .)

ويرى الباحث أنَّ مراعاة العصر الحالي ، وملاءمة الواقع المعاش مبدأً مجازً ومقبولٌ مادام لا يتعارض مع القواعد والأصول اللغوية العامة ، وقد تبين من خلال عرض المسألة مدى التمحل والتكلف الذي ذهب إليه النحاة لتسويغ حذف " كان " في هذا الأسلوب ، فهل يمكن أنْ يُخْضِعَ المتحدثُ عقلَه لخمس عمليات متتابعات كي ينطق بجملة واحدة ؟

<sup>(</sup>۱)انظر: الكتاب ۲۹۳/۱، وأوضح المسالك ۱/٥٦١، وشرح الأشموني ۱۱۹۱۱، والتصريح بمضمون التوضيح //١١٩ ، وهمع المهوامع ١٠٦/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام صـ ۲۱۵

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>البيت من البسيط، وهو للعباس بن مرداس في ديوانه صد ١٠٦ تحقيق د/يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط١، ١٩٩١، والدرر اللوامع ٢/١٦، وهو من شواهد الكتاب ٢٩٣١، والخصائص ٣٨١/٦ ، والإنصاف صد ٦٦ ، وشرح ابن عقيل ٢٩٧١، وأوضح المسالك ٢٦٥/١، وشرح الأشموني ١١٩/١، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٥٧/١ ، وهمع الهوامع ٢٠٦/٢

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح شذور الّذهب لابّن هشام صـ ٢١٥ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٥٧/١

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ١٩/٤، ٢٠، ٢١، وهو من شواهد شرح المفصل ٩٨/٢، ومغنى اللبيب ١/٥٤

<sup>(</sup>٦)النحو الوافي ٩٨٣/١

لذا عبر الدكتور محمد عيد عن مدى التمحل والتعقيد في تخريج النحاة لهذا الأسلوب بقوله (١): ( والحق أنَّ هذا الكلام السابق - بما فيه من تقديم وتأخير وحذف وزيادة وإدغام - صناعة ذهنية مُجْهِدة ، هدفها تسويغ حذف " كان " في مثل هذا الأسلوب ، وإن كانت اللغة - وهي أسلوب التعبير السلس- تبرأ تمامًا من تلك الصناعة النحوية . )

وأمام ذلك التمحل والتعقيد أنكر الدكتور رمضان عبد التواب المسالة بما فيها ورأى أنها لا علاقة لها بالواقع ، ولا وجود لها أساسًا في العربية ، ورأى أنّ هذه المسألة مبنية على تحريف وقع لبيت العباس بن مرداس السلمي ، وهو البيت الوحيد الصحيح النسبة ، بين شاهدي هذه المسألة ؛ لأنّ البيت الثاني يروى بلا نسبة ، كما أنه يحتوي على عبارات إسلامية ظاهرة ، مما يدل على أنه مصنوع بعد وضع القاعدة وعلى ضوئها ، ورأى أنّ الصواب في رواية البيت هكذا : " إمّا كنت " بدلًا من : " أمّا أنت " و " إمّا " هذه هي : " إنْ " الشرطية المؤكدة بـ "ما " الزائدة .(٢)

وفي نفس هذا الاتجاه سار الدكتور أحمد سليمان ياقوت ، إذ رأى أنَّ هذا الأسلوبَ تتكاتف فيه الآفاتُ الإعرابيةُ وتتضافر بأنواعها ، فمن الواجب النظرُ في رواية البيت وتصحيحها .(٣)

وبعد هذا التفصيل يرى الباحث أنَّ عباس حسن- رحمه الله - قد كان مصيبًا في دعوته إلى الابتعاد عن هذا الأسلوب ؛ لغرابته وتعقيده ، وظهور التكلف في إعرابه وتخريجه ، بل قد اتضح من الكلام السابق أنَّ الأسلوب لا مكانَ له في العربية من الأساس ، لا قديمًا ولا حديثًا ، وإنما هو أسلوبٌ مصنوعٌ جيء به لتبرير وتسويغ القاعدة النحوية .

والله أعلم

<sup>(</sup>۱) النحو المصفى ۲۵۸، ۲۵۹

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> انظر : بحوثُ ومقالات في اللغة صـ ١٥٦، ١٥٧ تأليف د/ رمضان عبد التواب ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٢م مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> انظر : ظاهرة الإعراب في النحو العربي ، وتطبيقها في القرآن الكريم صد ١٠٠



ذهب الفراء (١) وتبعه في ذلك المتأخرون من النحاة (١) إلى منع تصرف" دام " ، وحجتهم في ذلك أنَّك إذا قلت: " أفعل هذا ما دام زيدٌ قائمًا " كان مشبهًا بالشرط الذي تقدم جوابه ؛ ألا ترى أنَّ معنى ذلك معنى قولك: أفعل هذا إنْ دامَ زيدٌ قائمًا ، والشرط الذي تقدم جوابه عليه لا يكون إلا ماضيًا ؛ ألا ترى أنَّ العرب تقول: " أنت ظالمٌ إنْ تفعل " . (٣)

وخالف في ذلك الصّبان ، إذ يرى أنّ لـ " دام " فعلًا مضارعًا ، هو " يدوم " كما أنّ لها مصدرًا. (٤)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على مخالفة الصبان للنحاة في ذلك ، فقال معلقًا على رأي الصبان  $\binom{\circ}{:}$  (... وهذا الرأي ضعيف مردود ؛ لقيامه على فهم نظري محض لا تؤيده الشواهد ، والصحيح أنها فعلٌ ماض جامدٌ إذا سبقته " ما " المصدرية الظرفية . )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ لأنه لو صح مجيء المضارع من دام ، أو غيره من التصرفات كالمصدر؛ لاشتُهِر ذلك في كلام العرب وتنوقل عنهم ؛ لكثرة استخدام الفعل " دام " في الكلام ، أما وقد عُدِم ذلك فلا حاجة لهذا القول .

ويدلك على امتناع تصرف " دام " قول المرادي $^{(7)}$ : ( وقال ابن الخباز : ولم تتصرف " مادام " ؛ لأنها للتوقيت والتأبيد ، فتفيد المستقبل ، وأنشدوا  $^{(7)}$ :

مادام يَمْلِكُ هِا عَلَيَّ حَرَامُ مادام يَمْلُكُ في الحُلُوق طَعَامُ

ألبانُ إِبْلِ تَعِلَّةَ من مسامرٍ وَطَعامُ عِمرانَ بن أوفَى مثُلُها

<sup>(</sup>۱) انظر: التذييل والتكميل ١٤٧/٤

<sup>(</sup>۲) انظر : المقرب ۹٥/۱ ،و التذييل والتكميل ١٤٧/٤، وشرح التسهيل للمرادي ٢٩٢/١ ، تحقيق ودراسة محمد عبدالنبي محمد أحمد عبيد ، مكتبة الإيمان بالمنصورة ، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م ، ٢٤٢٧هـ

<sup>(</sup>٣) انظر : التذييل والتكميل ٤٧/٤، وشرح الجمل ٣٦٩/١

<sup>(</sup>٤) أنظر: حاشية الصبان ٣٦٤/١

<sup>(°)</sup>النحو الوافي ٥٦٦/١ الحاشية

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل للمرادي ٢٩٢/١

البیتان من الکامل، وهما منسوبان لرجل من بنی تمیم فی الکامل،  $^{(\vee)}$ البیتان من الکامل، وهما منسوبان لرجل من بنی تمیم فی البان ابْلِ تَعِلَّة بْنِ مُسَافِ مَا دام یملِکُ هی البطون طعام عمران بن أوفی مثلهٔ مادام یسلك فی البطون طعام

وهما من شواهد البخلاء للجاحظ صد ١٩٧٠ ، حقق نصه وعلق عليه طه الحاجري ، كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة ، برواية " تعلة بن مساور " بدلًا من " تعلة من مسامر " ، و " البطون " بدلًا من " الحلوق " ، كما ورد البيتان في البيان والتبيين للجاحظ ٣٠٦/٣ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة السابعة ١٤١٨هـ ، ١٩٩٨م وروايتهما فيه نفس روايتهما في الكامل .



وقول التنسي<sup>(۱)</sup>: ( وأما دام فلم تتصرف ؛ لأنها في قوة شرط محذوف الجواب ، فقولك : " أفعل هذا ما دام زيدٌ قائمًا " هو في قوة " أفعل هذا إن دام زيدٌ قائمًا "، والشرط إنما يحذف جوابه إذا كان ماضيًا )

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل للتنسي تحقيق و دراسة إلى باب الفاعل 7771 ، رسالة دكتوراه ، إعداد / فريدة حسن محمد معاجيني ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، 1818 هـ 1997م



ذهب جمهور الكوفيين<sup>(۱)</sup> ومن تبعهم <sup>(۲)</sup> إلى منع تقديم خبر " ليس " عليها ، بينما أجاز ذلك متقدمو البصريين<sup>(۱)</sup> ، ومؤيدوهم<sup>(٤)</sup>، وقد استدل البصريون لمذهبهم بالعديد من الأدلة ،أهمها قوله تعالى <sup>(٥)</sup>: "أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ " حيث وقع " يَوْمَ " معمولًا لـ " مَصْرُوفًا " ، ولا يتقدم المعمول إلا حيث يصح أن يتقدم العامل .<sup>(١)</sup>

وقد رأى عباس حسن - رحمه الله - أنَّ الاقتصار على المنع أولى ، معترضًا في ذلك على من أجاز التقديم من البصريين ومؤيديهم ، قال  $(^{\vee})$ : ( وأما " ليس" فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضًا إلا حالة واحدة وقع فيها الخلاف بين النحاة ، هي الحالة التي يتقدم فيها الخبر عليها ، ففريق منع ، وفريق أجاز ، والاقتصار على المنع أولى . )

وفي الحاشية رَدَّ احتجاج البصريين بالآية السابقة ، ورأى أنَّ هذا الكلام غير مقبول بعد الاعتراف بأنَّ الكلام العربي لم يَرِدْ به تقديم الخبر نفسه لا معموله . (^)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ، وذلك لتعدد الأدلة التي احتج بها الكوفيون لصحة مذهبهم ، التي نحاول إجمالها فيما يلي (٩) :

١- أنَّ " ليس " فعلٌ غيرُ متصرف ، فلا يجري مجرى الفعل المتصرف ، كما أجريت " كان " مجراه ؛ لأنها متصرفة ؛ لأن الفعل إنما يتصرف عملُه إذا

<sup>(</sup>۱)انظر: أسرار العربية لابن الأنباري صد ٨٩ دراسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، والإنصاف صد ١٣٨، التبيين صد ٢٤٤، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي صد ١٢٣ ، تحقيق الدكتور طارق الجنايني ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م

<sup>(</sup>۱) كالمبرد ، انظر : المقتضب ١٩٠/٤ ، والزجاج ، انظر : شرح ابن عقبل ٢٧٨/١ ، وشرح الأشموني ١١٤/١ ، وهمع المهوامع ٨٨/٢ ، والمجرجاني انظر: همع المهوامع ٨٨/٢ ، والمجرجاني انظر: همع المهوامع ٨٨/٢ ، المقتصد ٨٨/١ ، وابن مالك ، انظر: شرح التسهيل ١/ ٣٥١ ، والزبيدي ، انظر: التلف النصرة صد ١٢٢ ،

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>انظر: الإنصاف صد ١٣٨، والتبيين صد ٢٤٣، وائتلاف النصرة صد ١٢٣

<sup>(</sup> $^{3}$ ) كالفراء ، انظر: شرح المفصل  $^{1}$   $^{2}$   $^{1}$  ، وابن جنّي ، انظر : اللَّمع صد  $^{7}$  ، والزمخشري ، انظر: المفصل  $^{7}$  ، وابن برهان ، انظر: شرح التسهيل  $^{7}$  ، وهمع الهواهع  $^{7}$  ، وابن برهان ، انظر : المقرب  $^{7}$  ، وشرح الجمل  $^{7}$  ، وابن أبي الربيع ، انظر : البسيط  $^{7}$  ، وابن معط ، انظر : الفصول الخمسون  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>سورة هود ، أية :٨

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتصد ۱۸۱۱ ، والإنصاف صد ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، والتبيين صد ۲۲۲ وما بعدها ، وشرح المفصل ۱۲۷ ، وشرح التسهيل ۳۵۲ ، ۳۰۹ ، ۲۰۹ ، ۱۱۲/۷

<sup>(</sup>۷)النحو الوافي ۱/ ۷۰۰

<sup>(^)</sup>المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>٩) انظر : الإنصاف صد ١٣٨، ١٣٩، وشرح التسهيل ١٠١١ ، وشرح الكافية الشافية ١٩٧/١ انظر : الإنصاف صد ١٣٨،



- ٢- أنه لما كان مُتَّفَقًا على فعلية "عسى" ، ولا يتقدم خبرها عليها إجماعًا ؛ لعدم تصرفها، كانت "ليس" أولى بأن لا يتقدم خبرها عليها ؛ لأنها غير متصرفة ، كما أنه مُخْتَلف في فعليتها .
- ٣- أنهم أجمعوا على منع تقدم المتعجب منه على فعل التعجب مع عروض منع التصرف فيه، فمعاملة "ليس" بذلك أحق وأولى ؛ لأصالتها في منع التصرف.

ثانيًا: أنَّ السماع يؤيد الكوفيين ومن تابعهم ، ولذا قال أبو حيان (١): ( وقد تتبعتُ جملةً من دواوين العرب ، فلم أظفر بتقدم خبر " ليس" عليها ولا بمعموله إلا ما دلَّ عليه ظاهر هذه الآية ، وقول الشاعر (٢):

#### فَيَابَى فَمَا يَزْدَادُ إِلَّا لَجَاجَةً وَكُنْتُ أَبِيًّا في الْخَنا لَسْت أَقْدِمُ )

ثالثًا: استطاع الكوفيون رد احتجاج البصريين بالآية السابقة بثلاثة وجوه ، هي (7):

- ١- أنَّ المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل ، نحو : أمَّا زيدًا فاضرب ، وعمرًا لا تُهِنْ ، وحقَّكَ لن أُضيِّع ، فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد " أما " تقديم الفعل ، ولا من تقديم معمولي المجزوم والمنصوب على " لا " ، و" لن " تقديمهما عليهما ، كذلك لا يلزم من تقديم معمول خبر " ليس " تقديم خبر ها عليها .
- ٢- أَنْ يجعل " يومَ " منصوبًا بفعل مضمر؛ لأنّ قبله " مَا يَحْبِسُهُ " ، و "يَوْمَ يَأْتِيهِمْ " جوابٌ ، كأنه قال : يعرفون يومَ يأتيهم ، و " لَيْسَ مَصْرُوفًا " جملة حالية مؤكّدة ، أو مستأنفة .
- ٣- أَنْ يكون " يَوْمَ " مبتدأ بني لإضافته إلى الجملة ، وذلك سائغ مع المضارع
   كسوغه مع الماضي ، كقراءة النصب في قوله تعالى (٤): " هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ".

<sup>(</sup>١)البحر المحبط ٢٠٦/٥

<sup>(</sup>١)الببيت من الطويل ، ولم أهتد إلى قائله ، وهو من شواهد الدر المصون ٢٩٢/٦

<sup>(</sup>T) انظر: الإنصاف صد ١٤٢، وائتلاف النصرة ١٢٣، والمقتصد ٤٠٨/١ ، ٤٠٩ ، وأسرار العربية ١٤٠-

۱٤۱ ، وشرح التسهيل ٤/١ ٣٥

<sup>(3)</sup> سورة المائدة ، آية : 119 ، القراءة في البحر المحيط 70/6

#### تقديم معمول خبر " كان " وأخواتها

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز الفصل بين " كان " وبين المرفوع بها بمعمولات الخبر إلا بالظرف أو الجار والمجرور، نحو: " كان أمامك زيدٌ جالسًا "، وذلك لكون الفعل الناقص عاملًا ضعيفًا، فلا يُفصل بينه وبين معموله من الأجنبيات إلا بالظرف .(١)

أمًّا الكوفيون فقد أجازوا الفصل بين "كان " و مرفوعها بغير الظرف أيضًا ، نحو: "كان زيدًا عمرو ضاربًا "(7)" ، واستدل الكوفيون على ذلك بقول الشاعر(7):

فأصبحُوا والنَّوى عالِي مُعَرَّسِهِم وليسَ كُلَّ النَّوى تُلْقِي المَسَاكينُ وبقول الآخر (٤):

قَتَافِذُ هَدَّاجُونَ حَولَ بُيُوتِهِم بِما كَانَ إِيَّاهُم عَطَيةُ عَوَّدَا وبقول الآخر (°):

باتتْ فؤادِيَ ذاتُ الخالِ سالبةً فالعيشُ إنْ حُمَّ لي عيشٌ مِن العَجَبِ

ولكن لم تسلم تلك الشواهد من تأويلات البصريين ، فخرجوا البيت الأول على إضمار ضمير الشأن في "ليس" (٦)، وخرجوا الثاني على زيادة "كان "، أو إضمار الاسم مرادًا به الشأن ، أو راجعًا إلى "ما "، وعليهن ف "عطية "مبتدأ (٧)، أمّا البيت الثالث فحملوه على الضرورة ؛ وذلك لظهور نصب الخبر (٨)

<sup>(</sup>۱)انظر: شرح الكافية ۲۰۰/۶

<sup>(</sup>۲)المرجع السابق ۲۰٦/٤

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>البيت من البسيط، وهو لحميد الأرقط في الخزانة ٢٧٠/٩، وهو من شواهد الأصول ٨٦/١، و شرح المفصل ١١٧/١، وشرح الأشموني ١١٧/١

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، و هو للفرزدق في خزانة الأدب ٩/ ٢٦٨ ، وفي ديوانه صد ١٦٢، وروايته في الديوان : قنافد درامون خلف جماشهم لما كان إياهم عطية عودا

والقنافذ جمع قنفذ ، وهو الحيوان المعروف ، يضرب به المثل في سرى الليل ، وهداجون ، من الهذج بالإسكان ، والهدَج بالتحريك ، وهو السير السريع ، وعطية : أبو جرير ، يقول : إن رهط جرير كالقنافذ ، لمشيهم في الليل للسرقة والفجور ، وإن أبا جرير هو الذي عودهم على ذلك ، والبيت من شواهد شرح الرضي على الكافية ٢٠٢١ ، وشرح ابن عقيل ٢٨١١، وشرح الأشموني ١١٦١، وأوضح المسالك ٢٤٨/١ ، وشرح التصريح ٢٤٧١ ، وهمع الهوامع ٢٢٢، وحاشية الصبان ٢٧٤/١

<sup>(°)</sup>البيت من البسيط ، وهو غير منسوب في خزانة الأدب ٢٦٩/٩ ، وهو من شواهد أوضح المسالك ٢٥١/١، وشرح الأشموني ١٦٦/١، وشرح التصريح ، ٢٤٨/١ ، وخزانة الأدب ٢٦٩/٩ ، وحاشية الصبان ٢٧٥/١ (١) انظر : الكتاب ٢٠٠/١ ، والمقتضب ١٠٠/٤

<sup>(</sup>٧) انظر أوضح المسالك ٢٥١/١

المرجع السابق ، نفس الصفحة  $^{(\wedge)}$ 

وبالرغم من موافقة عباس حسن - رحمه الله - للبصريين في رفض الأسلوب الذي ورد فيه الفصل بغير الظرف أو الجار والمجرور، إلا أنه لم يستسغ تلك التأويلات التي لجؤوا إليها ، ورأى أنه من الأحسن أنْ نختار رفض هذا الأسلوب ، والحكم على تلك الأمثلة المؤيدة له بالشذوذ دون اللجوء إلى تلك التأويلات التي لا يعرفها العربي ، وما فيها من تكلف ظاهر ، وإضعاف لبناء الجملة وللمراد من معناها . (١)

والباحث يوافقه - رحمه الله - في رفض الأسلوب الذي ورد فيه الفصل بغير الظرف أو الجار والمجرور، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يُتوسع فيهما توسعًا لا يكون في غير هما ، ولذلك فُصِلَ بهما بين المضاف والمضاف إليه ، كقول الشاعر (٢):

#### كَمَا خُطَّ الكتابُ بكفِّ يومًا يهوديِّ يُقاربُ أو يُزيلُ

وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن ، نحو: " أغدًا تقول زيدًا منطلقًا ؟ " ، ولو قلت : " أأنت تقول ؟ " لبطل النصب ولزمت الحكاية في اللغة المشهورة .

وقد أجيز : " ما غدًا زيدٌ قائمًا " ، بإيلاء الظرف " ما " ، وهو معمول خبرها ، فإجازة ذلك في " كان " أولى (7)

كما يوافقه في الاعتراض على تأويلات البصريين المتكلفة ، يدلك على تكلف تلك التأويلات عدم قدرتهم على التأويل في البيت الثالث ؛ لظهور نصب الخبر ، فاضطروا إلى القول بالضرورة ، فكان من الأولى بهم حمل جميع الأبيات الشعرية السابقة على الشذوذ أو الضرورة دون إجهاد الذهن بهذا التأويل ، على أنَّ من النحاة من حاول التكلف والتمحل لتخريج البيت الثالث تخريجًا يوافق القاعدة ، فأوَّلَهُ على أنْ يكونَ " فؤاديَ " منادى سقط منه حرف النداء ، ومعمول الخبر محذوف ، أي : سالبة لك (٤)، وهو تخريج ظاهر التكلف و التمحل [٥)

والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۷۸/۱

 $<sup>^{(</sup>Y)}$ البیت من الوافر ، و هو منسوب لأبي حیهٔ النمیري في الدرر اللوامع  $^{(Y)}$ ۱ ، و هو من شواهد المقتضب  $^{(Y)}$ ۱ ، و شرح المفصل  $^{(Y)}$ 1 ، و شرح التسهیل  $^{(Y)}$ 2 ، و شرح المسالك و شرح المسالك و مشرح الناظم  $^{(Y)}$ 3 ، و أوضح المسالك الممالك ، و شرح الناظم  $^{(Y)}$ 3 ، و حاشیهٔ الصبان  $^{(Y)}$ 4 ، و المعنى: یقول: إن  $^{(Y)}$ 5 ، و المعنى: یقول: المار شبیه بكتابهٔ الیهودي الذي یقرب بین السطور مرة، و یباعد أخرى .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر : شرح التسهيل ۳٦٨/۱

<sup>(3)</sup> انظر: شرح التصريح على التوضيح ٢٤٨/١

<sup>(°)</sup> انظر : عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٢٥٢/١



#### معنى " كاد " في الإثبات والنفي

يرى أغلب النحاة (١)، وأصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره (٢) أنَّ كاد " كسائر الأفعال ، نفيُها نفيٌ ، وإثباتُها إثباتٌ ، فإثباتُها إنما هو إثباتٌ للمقاربة ، ونفيُها نفيٌ للمقاربة .

وخالف في ذلك بعض النحاة والمفسرين (٢)، فرأوا أنها في الإثبات نفي ، وفي النفي إثبات ، خلافًا لسائر الأفعال ، فإذا قيل في الإثبات "كاد زيد يقوم " ، أو " يكاد زيد يقوم " فالقيام غير حاصل ، وأمَّا في النفي فقد قال تعالى : " فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ" وقد فعلوا ، وقال تعالى (٤): "إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا " " فهو قد رآها ، ولكن بعد بطء وجهد ، ومن ذلك تخطئة ذي الرُّمَّةِ في قوله (٥):

#### إِذَا غَيَّرَ النَّأَيُ المُحبِينَ لَمْ يَكَدْ رسيسُ الهَوى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يبرحُ

فقد فُهِمَ أنَّ " لم يكد " في البيت إثباتٌ ، ومن أجل ذلك خُطِّىء، حتى استبدل " لم يكد " ب " لم يبرح " .

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على رأي المخالفين ، ورأى أنّها كغيرها من الأفعال نفيها نفيٌ ، وإثباتُها إثباتٌ ، قال (٦): (كاد كغيرها من الأفعال في أنّ معناها ومعنى خبرها منفيٌ إذا سبقها نفيٌ ، ومثبتُ إذا لم يسبقها نفيٌ ، خلافًا لبعض النحاة ...)

(٢)كالفراء في معاني القرآن ٧٢/١، ٧٢، ٧٠٥ ، وأبي عبيدة في مجاز القرآن ٦٧/٢ ، عارضه بأصوله وعلق عليه د/ محمد فؤاد سزكين ، الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، والسمين في الدر المصون ١٧٦/١، والألوسي في روح المعاني ٢٩٢/١ ، ٢٩٢،٢٩٣٨ ، ١٨٤/١٨

<sup>(1)</sup> كالمبرد في المقتضب ٧٥/٣ ، والزجاجي في الجمل صد ٢٠١، و الحيدرة اليمني في كشف المشكل في النحو صد ٨٠ ، وابن الحاجب في الإيضاح في شرح المفصل ٩٣/٢ ٩٥- ٩٥ ، وابن مالك في شرح التسهيل ١٩٩٨، ٢٥٠ ، وشرح الكافية الشافية ٢٦٧١ ، والإسفرائيني في اللباب في علم الإعراب للإسفرائيني صد ١٤٩، تحقيق د/ شوقي المعري ، مكتبة لبنان ، ط١، ١٩٩٦م. ، وأبي حيان في التذييل و التكميل ٣٦٧/٤ ، ٣٦٧/٤ ، والدماميني في تعليق الفرائد ٣٠٩/٣

<sup>(</sup>۱) من هؤلاء ثعلب ، انظر : مجالس ثعلب ١٤٢/٤ ، المجلس ١٧٠ ، وابن جني ، انظر : انظر البحر المحيط (٢٥/١ ، التذييل والتكميل ٣٦٧/٤ ، الدر المصون ١٧٦/١ ، والطبرى ، انظر : جامع البيان ٣٦٠/١ -١١٧ ، وابن عطية ، انظر : انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية صد ١٣٦٦ ، دار ابن حزم (أ) سورة النور ، آية : ٤٠

<sup>(°)</sup>البيت من الطويل ، وهو لذي الرُّمَّةِ في ديوانه صد ٤٣ ، و رسيس الهوى : ابتداؤه ، و النأي : البعد ، و البيت من ألطويل ، و هو لذي الرُّمَّةِ في ديوانه صد ٤٣ ، و رسيس الهوى : ابتداؤه ، و الناهيل ٢٠٠١، والبيت من شواهد شرح المفصل ٢٠٨٧ ، والإيضاح في شرح المفصل ٢٥/٢ ، وشرح التسهيل ٢١٠/٣ ، والدر المصون ١٧٦/١ ، وتعليق الفرائد ٣١٠/٣ ، واللباب في علم الإعراب ١٤٩

<sup>(</sup>٦) النحو الوآفي ١١٨/١



- ١- أنَّ في قولنا " كاد زيدٌ يقومُ " لا تدل " كاد " على نفي القيام ؛ لأنَّ " كاد " موضوعةٌ لمقاربة الفعل لا لوجوده ، ولا يلزم من عدم دلالته على الوجود الذي هو خارج عن مدلوله أن يكون نفيًا .
- ٢- أمّا قوله تعالى (٢): " فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ " " فإنّ إثبات الفعل لم يفهم من نفي " كاد " ، وإنما هو من قوله " فذبحوها " فالنفي هنا لا يدل إلا على نفي مقاربة الفعل قبل الفعل ، بدليل ما سبق من تعنتهم وكثرة سؤالهم ، وهذا دأب من لا يفعل ، ولا يقارب الفعل ، وفعلهم في ذلك لا ينافي نفي مقاربتهم الفعل قبل .
- "- أمَّا قوله تعالى ("): "إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا " " فهو محمول على نفي مقاربة الرؤية النقت الرؤية نفسها ؛ لدلالة ما قبله عليه ، وهو قوله " ظلمات بعضها فوق بعض "
- ٤- أمّا بيت ذي الرمة فلا دليل فيه لتخطئة من خطأه ؛ لاحتمال أن يكون مذهبه أنّ نفي " كاد " إثبات ، وقد غلط الجمهور ذا الرمة في رجوعه عن قوله ، وقالوا: " هو أبلغ وأحسن مما غيره إليه ".

<sup>(</sup>١) انظر :المراجع السابقة

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية: ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية: ٤٠



إذا اقترن خبر أفعال المقاربة بـ " أنْ " المصدرية ، كما في قولك : " عسى زيدٌ أنْ يقومَ " ففي التوسط قولان :

أحدهما: الجواز ، ونسبه النحاة للمبرد ، والسيرافي ، والفارسي (1) ، وصححه ابن عصفور ، فأجاز أنْ تقول : " عسى أنْ يقومَ زيدٌ " ، على أنْ يكون " أنْ يقومَ " خبرًا لـ " عسى " ، و " زيدٌ " اسم " عسى " (1)

الثاني: المنع ، وعليه الشلوبيني (٣) ، ورأى أنّه لا يجوز في " عسى أنْ يقوم زيدٌ " وأشباهه إلا أنْ يكون " زيدٌ " فاعلًا بـ " يقوم " ، وتسد أنْ مع صلتها في ذلك مسد الاسم والخبر ، كما سدت مع صلتها مسد مفعولي ظننت في قولك : ظننت أنْ يقوم زيدٌ " ، ومن هذا الوجه قوله تعالى (١٠): "عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا " ، فلا يجوز أن تكون " أَنْ يَبْعَثَكَ " في موضع خبر " عسى " لئلا يفصل بين " أَنْ يَبْعَثَكَ " وهو أجنبي من " يَبْعَثَكَ " لأنه مرفوع بـ " عسى " . (٥)

وحجة أبي علي الشلوبيني في ذلك أنَّ "عسى" فعلٌ غير متصرف ، فلا يجوز تقديم خبره على اسمه لذلك ، وَرُدَّ قوله باليس" فإنها غير متصرفة ، ويتوسط خبرها. (٦)

أما عباس حسن - رحمه الله - فبعد أنْ ذكر أنَّ الأشهر هو منع توسط خبر هذه الأفعال إذا كان مقترنًا بـ " أنْ " المصدرية ، اعترض على ذلك الرأي في الحاشية بقوله (٢): ( في هذا الرأي المنسوب للشلوبين ومن معه تضييق ، بالرغم من أنَّه الأفصح ، وهناك رأي للمبرد ، والفارسي ، والسيرافي ، ومن معهم يبيح التوسط ، وفي هذا الرأي تيسيرٌ ، وإزالةٌ للتفرقة بين المقرون بـ " أن " وغير المقرون بها ، ولكنه غير الأفصح )

ويرى الباحث أنَّ الصواب قد جانبه - رحمه الله - في هذه المسألة ، وذلك لما يلى :

<sup>(</sup>١) انظر : التذييل والتكميل ٢٥١/٤ ، وتمهيد القواعد /١٢٧٥ ، وهمع الهوامع ١٤٣/٢

<sup>(</sup>٢) انظر: المقرب ١٠٠/١

<sup>(</sup>۲) انظر : التوطئة لأبي علي الشلوبيني صـ ۲۹۷ ، دراسة وتحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوع ، بلا تاريخ ( $^{(1)}$ سورة الإسراء ، آية : ۷۹

<sup>(°)</sup>انظر: التذييل والتكميل ٢٥١/٤ ، وتمهيد القواعد ٣٢٧٥/٣

<sup>(</sup>٦) انظر: التذييل والتكميل ٣٥٢/٤

<sup>(</sup>۷)النحو الوافي ۱۹/۱

أولًا: تظهر ثمرة هذا الخلاف في التثنية والجمع ، فعلى مذهب الجواز تقول:

أولا: تظهر ثمرة هذا الخلاف في التثنية والجمع ، فعلى مذهب الجواز تقول: عسى أن يقوما أخواك ، وعسى أن يغوما أخواك ، وعسى أن يخرجن الهندات ؛ لأنّه خبر "، والنية به التأخير ، وعلى مذهب من يرى المنع يتحتم رفع ما بعد " أنْ يفعل " بالفعل ، فلا يكون فيه ضمير ، فتقول : عسى أن يقوم أخواك ، وعسى أن يقوم إخوتك ، وعسى أن تقوم الهندات ، ولما لم يسمع عن العرب قولهم : " عسى أن يقوما أخواك " ، و " عسى أن يقوموا إخوتُك " ، و " عسى أن يخرجن الهندات " دل ذلك على أنّ المنع أولى . (١)

ثانيًا: يمكن القول إنَّ عسى في قولك: "عسى أنْ يقومَ زيدٌ "تامةٌ لا خبر لها، و" أنْ وصلتُها " في موضع الفاعل بها، والاسم الواقع بعد الفعل الذي هو الصلة فاعل الفعل، وعليه حمل كثير من المفسرين والمعربين قوله تعالى: "عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا " (٢)

ثالثًا: ما نُسِبَ إلى المبرد وأبي على الفارسي فيه نظرٌ ، فبالرجوع إلى صريح قوليهما رأيت أنَّهما يقولان: إنَّ " عسى " في هذا التركيب تامةٌ ، قال المبرد (٢): ( فأمَّا قولهم: " عسى أنْ يقومَ زيدٌ " ، و " عسى أنْ يقومَ أبواك " ، و " عسى أنْ تقوم جواريك " فقولك: " أنْ يقومَ " رفع ؛ لأنَّه فاعل عسى، فعسى فعل ، ومجازها ما ذكرت لك.)

وقال أبوعلي الفارسي<sup>(٤)</sup>: (والضرب الآخر من فاعل عسى أنْ تكونَ أنْ مع صلتها في موضع اسم مرفوع ، وذلك قولك : "عسى أنْ يذهبَ عمرو "ف" أنْ يذهبَ " في موضع رفع بأنها الفاعل ، وقال تعالى (٥): "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ".)

وبهذا النقل عن المبرد وأبي علي يتأكد لنا أنَّهما من المانعين للتوسط خلافًا للمنسوب لهما ، وبه تضعف حجج الفريق الأول المجيز للتوسط ، ويندفع اعتراض عباس حسن - رحمه الله - .

والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: التذبيل والتكميل ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: تمهيد القواعد ۱۲۷٦/۳

<sup>(</sup>۳)المقتضب ۷۰/۳

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>الإيضاح العضدي ٧٧/١ ، ٧٨

<sup>(</sup>٥)سورة البقرة ، آية : ٢١٦

#### إنابة " أنَّ " ومعموليها مناب مفعولى أفعال القلوب

يرى سيبويه (١) ، وجمهور النحاة أنَّ " أنَّ " ومعموليها تسد مسد مفعولي فعل القلب في نحو قولك: " علمت أنَّ زيدًا منطلقٌ "، وحجتهم في ذلك تَضمَّن جملة" أنَّ على ذكر المفعولين ، فحينما تقول : " ظننت أنَّ زيدًا قائمٌ " ، فهو متضمنٌ ذِكرَ المفعولين المذكورين في قولك : ظننت زيدًا قائمًا. (٢)

بينما يرى الأخفش أنَّ "أنَّ" ومعموليها تسد مسد المفعول الأول لأفعال القلوب والمفعول الثاني محذوف ، يقدر حسب موقعه في الجملة . (٦)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على رأي الأخفش ، ورأى فيه من التضييق والإطالة ما لا داعي له ، قال بعد أن ذكر رأي الأخفش  $^{(2)}$ : ( ... وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعي له . )

والباحث يوافقه فيما ذهب إليه ؛ إذ في الرأي الأول ما يغني عن التقدير الذي لا داعي إليه ؛ ذلك لتضمن جملة " أنَّ " على المفعولين ، فما الداعي إذن للتقدير في ظل ذكر المفعولين في الجملة ، ففي قولك : " علمت أنَّ الصبر أنفعُ للشدائد " ، قد ذكرت في الجملة " الصبر " ، و " أنفع " وهما المفعولان في قولك : " علمت الصبر نافعًا للشدائد "، فما الحاجة لتقدير مفعول آخر ؟ (٥)

والله أعلم

<sup>(</sup>۱)انظر : الكتاب ١/٥٦١، ١٢٦ ، ٤٦١ ، ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) انظر : اللباب في علل البناء والإعراب ٢٥٣/١، ٢٥٤ ، و همع الهوامع ٢٢٣/٢

 $<sup>^{(7)}</sup>$ انظر: همع الهوامع  $^{(777)}$ ، ومنهج الأخفش في الدراسة االنحوية صد  $^{(7)}$ انظر: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، مكتبة دار التربية ، بغداد ، الطبعة الأولى ،  $^{(7)}$  1840 هـ ،  $^{(7)}$  1940 م .

<sup>(</sup>٤)النحو الوافي ١٢/٢

<sup>(</sup>٥) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب ٢٥٤/١

#### إجراء القول مجرى الظن

#### أولًا: إجراء القول مجرى الظن معنى وعملًا:

زعم بعضُ النحويين خلافًا لما عليه الجمهور أنَّ القول قد يجري مجرى الظن في العمل ، وإنْ لم يُضمَّنْ معناه (۱)، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر (۲):

#### قَالَتْ وَكُنتُ رَجُلًا فَطِينًا هذا - وَرَبِّ البَيْتِ- إسْرَائِينًا

فليس المعنى على ظَنَنْتُ ؛ لأنَّ هذه المرأة المخبر عنها رأت عند هذا الشاعر ضبًا، فقالت : لأنَّها تعتقد في الضِبَابِ أنَّها من مسوخ بني إسرائيل ، وقولها ذلك ليس عن ظنِّ منها ، وإنما هو عن اعتقادٍ اعتقدته ، وقطعت به . (٣)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على هذا الرأي ، ووصفه بالرأي الضعيف ، قال (٤): ( ويرى بعض النحاة : أنَّ " سُلَيمًا " لا يشترطون أنْ يكون معناه " الظن " فعندهم القول قد ينصب مفعولين دائمًا ، وفي هذا الرأي ضَعْف )

ويرى الباحث أنه - رحمه الله - قد أصاب في اعتراضه ؛ لأنه ليس لهؤلاء حجة إلا البيت السابق الذي يمكن رده بما يلي  $(\circ)$ :

أولًا: يُحتمل أنْ يكون القولُ في البيت غيرَ مُجْرًى مُجْرَى الظن في العمل ، بل يكون " هذا " مبتدأ ، و " إسرائين " على تقدير مضاف محذوف ، هو الخبر ، أي : مسخ إسرائين ، فحذف المضاف ، ولم يقم المضاف إليه مقامه في الإعراب ، على حد قراءة من قرأ (٢): " تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاشَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةِ " بخفض " الآخرةِ "

ثانيًا: يمكن أنْ يكون أراد ب " قالت " ظنّت ، وكأنها لما قالت : " هذا إسرائين " معتقدة أنَّ الضباب من مسوخ بني إسرائين ، ولم يكن اعتقادها ذلك عن دليل قاطع جعل ما اعتقدته من ذلك ظنًّا منها .

<sup>(</sup>۱) انظر: التذييل والتكميل ١٤٢/٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>الرجز مجهول القائل في الدرر ٣٠٠/١ ، وهو من شواهد التذييل والتكميل ١٤٢/٦ ، و الأمالي ٤٤/٢ ، و همع الهوامع ٢٤٦/٢ ، وتمهيد القواعد ١٥٤٢/٣ ، وشرح ابن عقيل ٦٢/٢ ، والمساعد ٣٧٥/١ ، وشرح الأشموني ١٦٥/١

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> و هو رأي منسوب للأعلم وأبي الحسن بن خروف ، انظر : التذييل والتكميل ١٤٢/٦ ، والمهمع ٢٤٥/٢ ، ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي ٢/٢ ، الحاشية

<sup>(°)</sup> انظر: التذييل والتكميل ١٤٢/٦

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال ، آية : ٦٧ ، والقراءة في البحر المحيط ١٤/٤



واختلف في الذي في معنى القول من النداء والدعاء ، ونحوهما ، إذا وقعت بعدها جملة هل تُحكى بها ، وتجرى هذه الأفعال مجرى القول في الإلحاق بالظن ؟ ، أم يضمر القول بعد الفعل ؟ ، وذلك في نحو قوله تعالى (١): " وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ " ، وقوله (٢): " فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ " ، وقوله (٣): " وَكَانَ فِي مَعْزِلِ " ، وقوله (١): " وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ " ، وكوله وكما في قول الفراء (٥):

### إنِّي سَأَبْدِي لَكَ فِيما أُبدِي لَكَ فِيما أُبدِي وَ شَجَنَانِ : شَجَنَّ في نجدِ وشَجَنَّ لي في بلادِ الهندِ

فهذه المواضع ونحوها محكية عند البصريين بقول محذوف ، أي : فقال يا بني ، وقال لنهلكن ، وقالوا لئن أنجيتنا ، وقالوا ليقض ، وأقول لي شجنان  $^{(7)}$ ، وبرأيهم أخذ ابن مالك  $^{(4)}$ 

أما الكوفيون فيجرون هذه الأفعال مجرى القول ، ولا يقدرون قولًا محذوفًا  $^{(\wedge)}$ 

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على تأويلات البصريين بتقدير قول محذوف ، ورأى أنّه لا حاجة لتلك التقديرات والتأويلات ؛ وذلك لوضوح الدلالة وعدم فساد المعنى ولا التركيب إذا سلمنا بالرأي الكوفي الذي يلحق هذه الأفعال بالقول الجاري مجرى الظن ، قال - رحمه الله - بعد أنْ ذكر هذه الأفعال واختلاف النحاة السابق حولها (٩): (... ولا داعي للتأويل في هذه الآيات وغيرها بتقدير " قول " ... إذ لا حاجة للتقدير مع الدلالة الواضحة ، وعدم فساد المعنى أو التركيب ... أما إذا اقتضى المقام التقدير فلا مانع منه لسبب قوي ، ومن ذلك قوله تعالى (١٠): "يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأُمّا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْ ثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ " ... أي :

<sup>(</sup>۱)سورة هود ، آية: ٤٢

<sup>(</sup>۲) سورة الرعد ، آية : ١٣

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>سورة العنكبوت ، آية : ٦٥ (<sup>٤)</sup>سورة الزخرف ، آية : ٧٨

<sup>(°)</sup>الرجز غير معروف القائل ، وهو من شواهد معاني القرآن للفراء ۸۰/۱ ، وشرح التسهيل ۹۷/۲ ، والتذييل والتكميل ٦/٤٢ ، وتمهيد القواعد ٩٠/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> انظر : همع الهوامع ٢٤٣/٢ ، والتذييل والتكميل ٦/ ١٤٤، وتمهيد القواعد ١٥٤٩/٣ ، ١٥٥٠ ،والمساعد ٣٧٧/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر: شرح التسهيل٩٦/٢

<sup>(^)</sup> انظر : همع الهوامع ٢٤٣/٢ ، والتذييل والتكميل ٦/ ١٤٤، وتمهيد القواعد ١٥٥٠، ١٥٤٩، والمساعد ٢٧٧/١

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> النحو الوافي ٢/٢ ، ٥٥

<sup>(</sup>۱۰)سورة آل عمران ، آية : ١٠٦

فيقال لهم : أكفرتم ؟ فهنا القول محذوف ، ولا بد من تقديره لصحة المعنى والأسلوب . )

ويوافقه الباحث في ذلك ؛ لما يلي (١):

- 1- ليس في الرأي الكوفي إضمارٌ ، أمَّا الرأي البصري ففيه تكرارٌ لأنَّه يؤدي إلى صدور نداء وقول ، ودعاء وقول ، ووحي وقول ، ونفسُ النداء والدعاء والوحي هو معنى القول ، فقد حصل التكرار .
  - ٢- أنَّ هذه الأفعال أخص من مطلق القول ، فلا يكون القول مفسِّرًا لها .
- ٣- الذي يدل على عدم الإضمار أنّ " أنْ " التفسيرية جاءت بعد هذه الأفعال ، نحو قوله (١): " فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا " ، ولو كان القول مضمرًا لما جيء ب " أنْ " التفسيرية ، لأنها لا تأتي بعد القول ، ولكنه لما كان لهذه الأفعال اعتباران ، أحدهما : مراعاة دلالتها أولًا وهي أنها لا تدل على مطلق القول احتيج إذ ذاك إلى تفسير ، فجيء بعدها ب " أنْ " المفسرة لذلك الفعل . والثاني : شبهها بالقول من حيث هي قول مخصوص ، أجريت مجرى القول فحكى بها .

<sup>(</sup>۱) انظر: التذييل والتكميل ١٤٥/٦

<sup>(</sup>۲)سورة مريم ، آية: ۱۲

#### حذف مفعولى " ظنَّ " وأخواتها اقتصارًا

للنحاة في حذف مفعولي ظنَّ وأخواتها اقتصارًا أربعة مذاهب ، هي :

الأول: المنع مطلقًا ، وعليه الأخفش (١) والجرمي (٢)، والفارسي (٣)، و به أخذ ابن مالك (٤)، وابن عقيل (٥) ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

١- في حالة حذف المفعولين اقتصارًا انعدامٌ للفائدة ، إذ لا يخلو الإنسان من ظنٍ
 ما ، أو علم ما ، فأشبه قولك : النارُ حارةٌ . (٦)

٢- هذه الأفعال قد تجري مجرى القسم ، و مفعولاتها مجرى جواب القسم ، و الدليل على ذلك أنَّ العرب تتلقاها بما تتلقى به القسم ، قال الله تعالى (<sup>(۲)</sup> : "وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ " ، فأجرى " ظنَّ " مجرى " والله " كأنه قال : " والله ما لهم من محيص " ، ومثل ذلك كثير ، فكما لا يبقى القسم دون جواب ، فكذلك لا تستغنى هذه الأفعال عن مفعولاتها. (<sup>(۸)</sup>)

الثاتي: الجواز مطلقًا ، وعليه أكثر النحويين<sup>(٩)</sup>، واستدلوا على ذلك بالمسموع من كلام العرب ، إذ سُمِع من كلامهم: " من يسمعْ يَخَلْ " أي يقع منه مخيلة ، كما استدلوا بقوله تعالى (١٠): "أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى" ، أي " يعلم " ، وقوله تعالى (١١): " وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ " ، وقوله (١٢): "أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ " ، وقوله (١٢): " وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا "

الثالث: الجواز في ظَنَّ وما في معناها ، دون عَلِمَ وما في معناها ، وعليه الأعلم ، واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني ، والإنسان قد يخلو من الظن ، فيفيد قوله " ظننت " أنَّه قد وقع منه ظن ، ولا يخلو من علم ، إذ له أشياء يعلمها ضرورة ، كعلمه أنَّ الاثنين أكثر من الواحد ، فلم يُفِد قولُه : "علمت " شيئًا . (١٤)

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الأخفش صد ٩١، وهمع الهوامع ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٣) انظر: المسائل البصريات ٨٧٤، ٨٧٨،

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح التسهيل ٧٣/٢، ٤٧

<sup>(°)</sup> انظر: شرح ابن عقبل ۷/۲ه

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> انظر: همع الهوامع ۲۲٥/۲ (<sup>۲)</sup>سورة فصلت ، آية: ٤٨

شوره تعسف ۱۰ید ۲۹۱/۱ (<sup>(۱)</sup> انظر: شرح الجمل ۲۹۱/۱

<sup>(</sup>٩) انظر: الأصول ١٨١/١، وشرح ألفية ابن معطي ٥١٦/١ ، وهمع الهوامع ٢٢٥/٢ ، وشرح الأشموني ١٦٣/٠ ، وأوضح المسالك ٧٠/٢

<sup>(</sup>۱۰)سورة النجم ، آية: ٣٥

<sup>(</sup>۱۱)سورة البقرة ، آية : ۷۸

<sup>(</sup>۱۲)سورة القصيص، آية : ٦٢

<sup>(</sup>١٤) انظر: همع الهوامع ٢/٥٢٢

الرابع: المنع قياسًا ، والجواز في بعضها سماعًا ، وعليه أبوالعلاء إدريس ، فلا يتعدى الحذف في " ظننت " ، و " خلت " ، و " حسبت " ؛ لوروده فيها . (١)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد ارتضى بالرأي الأول القائل بالمنع ، ثم اعترض على المذهب الثاني القائل بجواز الحذف اقتصارًا ورأى أنه قول لا يُلتفت الله ؛ لأنَّ فيه مفسدةً ، قال (٢): (ولا التفات لمن أباح: "الاقتصار"، وهو الحذف بغير دليل ؛ لأنَّ هذه الإباحة مُفسِدةً)

ويرى الباحث - خلافًا لما عليه عباس حسن - أنَّ الصواب في إجازة الحذف اقتصارًا ؛ وذلك لأنَّ ظنَّ وأخواتها أفعال حقيقية يمكن أنْ تُفهم مع مرفوعها معنى معينًا، وقد ورد السماع يؤيد ذلك ، وفي تلك الشواهد خير ردِّ على من زعم انعدام الفائدة .

أمًّا مَا استدل به المانعون من جريان هذه الأفعال مجرى القسم يرد بأنَّ هذا لا حجة فيه ؛ لأنَّ العرب لا تُضمِّنُها معنى القسم على اللزوم ، فإذا امتنع حذف مفعوليها إذا دخلها معنى القسم لِمَا ذكر ، فما الذي يمنع من حذفهما إذا لم تتضمن معنى القسم ؟ (٣)

أمَّا مَا استدل به أصحاب المذهب الثالث ، فيُرَدُّ بأنَّ ما ذهبوا إليه فاسدٌ ، بل الصحيح أنَّه يجوز : " علمت " ، وتحذف المفعولين اقتصارًا ؛ لأنَّ الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولى ، فإذا قال قائل : " علمت " ، علمنا أنَّه أراد أنَّه وقع منه علمٌ لم يكن يعلمه ، إذْ حَمْلُهُ على غير ذلك غيرُ مفيدٍ . (3)

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة

<sup>(</sup>۲) النحو الوافي ۷/۲ه

<sup>(</sup>۳) انظر : شرح الجمل ۲۹۱/۱

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق ، نفس الصفحة



إذا تَصدَّر الفعل القلبي على مفعوليه ، فلا يجوز فيه الإلغاء عند البصريين ، وجوزه الكوفيون والأخفش، وابن الطراوة (١)، إلا أنَّ الإعمال عنده أولى ، واستدلوا بقوله (٢):

كَذَاكَ أُدِّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي أَنِّي رَأَيْتُ مِلاكُ الشَّيمةِ الأَدَبُ وقوله (<sup>٣)</sup>:

أَرجُ و وآمَ لُ أَنْ تدنُو مَوَدتُهَا وما إِخَ ال لَدَينا مِنكَ تنويلُ وقوله (٤):

فَلَبِثْتُ بَعْدهُمُ بِعَيشٍ نَاصِبٍ وَإِحْالُ إِنِّي لاحِقٌ مُسْتَتْبَعُ الْكسر.

وخرجت الأبيات على إضمار ضمير الشأن ، فيكون ضمير الشأن المحذوف هو المفعول الأول ، والجملة بعده في محل نصب المفعول الثاني ، كما أمكن تخريج البيت الأول بوجه آخر ، وهو تقدير لام الابتداء ، فيكون الفعل معلقًا بلام الابتداء المقدرة ، والجملة بعده من المبتدأ والخبر سادة مسد المفعولين . (٥)

أما عباس حسن - رحمه الله - فلم يستسغ تقدير ضمير الشأن المحذوف وعاب على النحويين هذا التقدير ، ورآه تحايلًا ، وتكلفًا لا فائدة منه ، قال (٦): ( ... وهذا تكلف مردود ، وتصنع يجب البعد عنه ، منعًا للفوضى في التعبير ، والخلط في الأصول العامة . )

<sup>(</sup>۱) انظر: همع الهوامع ۲۲۹/۲ ، والتذييل والتكميل ٥٧/٦ ، وأوضح المسالك ٢/٦٦ ، وشرح ابن عقيل ٢/٠٥ ، وتمهيد القواعد ١٤٩١/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>البيتُ من البسيط، وهو منسوب لبعض الفزاريين في الخزانة ۱۳۹/۹، ۱۶۳، ۳۳۰/۱۰، وهو من شواهد همع الهوامع ۲۲۹/۲، والتذييل والتكميل ۵۸/۱، والدرر ۳٤۱/۱ ، وتخليص الشواهد ٤٤٩، وشرح الأشموني ۱٦٠/۱ ، وأوضح المسالك ٢٥٠٢، وشرح ابن عقيل ٤٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البيت من البسيط ، و هو منسوب لكعب بن زهير في الدرر ٣٤٢/١ ، ولم أجده في ديوانه ، و هو من شواهد شرح التسهيل ٨٦/٢ ، و همع الهوامع ٢٢٩/٢ ، وتخليص الشواهد ٤٤٩ ، وشرح الأشموني ١٦٠/١، وأوضح المسالك ٢٧/٢، وشرح ابن عقيل ٤٧/٢

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لأبي ذؤيب الهُذَلِي في ديوان الهُذَلِيّين ٢ ، والدرر ٣٤٢/١ ، وتخليص الشواهد ٤٤٨ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ٨٦/٢ ، وتمهيد القواعد ١٤٩٠/٣ ، وهمع الهوامع ٢٢٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup>أنظر: همع الهوامع ۲۲۹/۲ ، وشرح التسهيل ۸٫۲/۲ ، والتذييل والتكميل ۹/۲ ، و الدرر ۳٤۱/۱ ، و تخليص الشواهد ٤٤٩ ،و شرح الأشموني ۱۲۰۱۱، وأوضح المسالك ۲۸/۲، ٦٩ ، وشرح ابن عقيل ٤٩/٢ ، ٥٠ ، وتمهيد القواعد ۱٤۹۱/۳

<sup>(</sup>٦)النحو الوافي ٢/٢



ورأى أنَّ واقع الأمر صريحٌ في مخالفة التعبير للقاعدة، والسبب هو الضرورة الشعرية ، أو المسايرة للغة الضعيفة ، أو ما إلى ذلك مما يخالف اللغة الشائعة في البيان الرفيع الذي يدعونا لهجر تلك التأويلات ، والفرار منها .

ويتفق الباحث معه في ذلك ، ويرى أنه كان الأولى بالبصريين البعد عن تلك التأويلات والتقديرات ، وتخريج الأبيات المخالفة للقاعدة المطردة على الضرورة الشعرية ، أو المسايرة للغة الضعيفة، أو ما شابه ذلك دون إرهاق الذهن بهذا التأويل والتقدير الذي لا يعرفه العربي الناطق باللغة.

ونظرًا لتمحل تلك التأويلات والتقديرات وتكلفها رأى بعض المحدثين أنَّ في الأخذ بالمذهب الكوفي خلاصًا من ذلك التقدير والتأويل الذي لا مسوغ له ، وفي ذلك يقول صاحب كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك في تحليله للبيت الأول المذكور سابقًا (١): ( والمنصف الذي يعرف مواطن الحق يدرك ما في تلك التأويلات من التكلف ، ولا يسعه إلا أنْ يحكم في هذه المسألة - بعد ثبوت رواية هذا الشاهد ونحوه على ما رواه الكوفيون - بمذهب الكوفيين ، وذلك لأنَّ الأصل أنْ يحكم بدلالة ظاهر الشاهد ، ما لم تدع داعية قام عليها الدليل إلى تأويله ، وإلا يكن الأمر كذلك تصبح دلالةُ الشواهد غير موثوق بها ، ولا مطمأن إليها ؛ لأنَّ التأويل في كل كلام ممكن . )

كما أخذ الغلابيني بالرأي الكوفي، لكن على قلة وضعف، فرارًا من ذلك التأويل المعيب، قال(٢): ( فإن تقدمت مفعوليها ، فالفصيح الكثير إعمالها، وعليه أكثر النحاة ، تقول: " رأيت الحقّ أبلج ، ويجوز إهمالها على قلة وضعف ، وعليه بعض النحاة (...

أما الباحث فهو موافق للمؤلف في اتباعه للرأي البصري المانع لإلغاء تلك الأفعال مع تقدمها ؛ لطرد الباب على وتيرة واحدة ؛ وللبعد عن الاضطراب والفوضى في التعبير، كما أنه موافق للمؤلف أيضًا في اعتراضه على تأويلات البصريين لِمَا خالف قاعدتهم ، فقد كان من الأولى بهم البعدُ عن تلك التأويلات والتقديرات ، وتخريجُ الأبيات المخالفة على الضرورة الشعرية ، أو الضعف ، أو الشذوذ ، أو ما شابَهَ ذلك .

والله أعلم

<sup>(</sup>١)عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٢٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>جامع الدروس العربية ٢٩/٣

#### ورود " كأنَّ " للتحقيق

أجاز الكوفيون والزجاجي ورود "كأنَّ "للتحقيق والوجوب (١)، وعليه قول الشاعر (٢):

وَأَصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةً مُقْشَعِرًا كَأَنَّ الأَرْضَ لَيْسَ بِهَا هَشَامُ وقول الآخر (٣):

كَأْتَى حِينَ أُمسِي لا تُكَلِّمُني ذو بُغْيةٍ يبتَغِي مَا لَيْسَ مَوجُودَا

وقد أثبت لها هذا المعنى الأخفش (٤)، وبه أخذ ابن جني (٥)، والآلوسي (٦) وحملا عليه معنى قوله تعالى (٧): " وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ... "

أمًّا جمهور النحاة فيرون أنَّ كأنَّ لا تخرج عن معنى التشبيه ، وقد ردوا الاستدلال بالبيت الأول من ثلاثة وجوه :

أحدها: أنَّ المراد بالظرفية الكون في بطنها ، لا الكون على ظهرها ، فالمعنى : أنه كان ينبغي ألا يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه ؛ لأنه له كالغيث  $^{(\Lambda)}$ 

الثاني: أنَّه يحتمل أنَّ هشامًا قد خلف بعده من يسد مسده ، فكأنَّه لم يمت (٩)

الثالث: أنَّ الكاف للتعليل و" أنَّ " للتوكيد ، فهما كلمتان لا كلمة ، كأنه قال : لأنَّ الأرض ليس بها هشام . (١٠)

أمَّا البيت الثاني ، فهو مردودٌ بأنَّ التشبيه بَيِّنٌ فيه بأدنى تأمل (١١)، كما أنَّ معنى التشبيه هو الذي حمل عليه الخليل وسيبويه (١٢)معنى الآية الكريمة: " وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ..." ، وقوله تعالى: " وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ..."

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : الجنى الداني ٥٢٠ ، والمغني ٢١٦/١، وشرح التصريح ٢٩٥/١، وهمع الهوامع ١٥٠/٢

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، وهو للحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغيرة في الدرر ٢٨٠/١، والبيت من شواهد شرح التسهيل ٦/٢، ومغني اللبيب ٢١٦/١، وشفاء العليل ٣٥١/١ ، وشرح الجمل ٤٥٣/١ ، و شرح التصريح ٢٩٥/١ ، وهمع الهوامع ١٥٠/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البيت من البسيط ، وهو لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه صد ١٠٦، وروايته في الديوان : "كأنه يوم يمسى لا يكلمها ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا "

وهو من شواهد المحتسب ٢/٥٥/ ، وشرح المفصل ٧٧/٤ ، وشرح التسهيل ٦/٢ ، و روح المعاني ١٢٤/٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر: منهج الأخفش في الدراسة النحوية صد ٧٥، ٧٦

<sup>(</sup>٥) انظر: المحتسب ١٥٥/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر : روح المعان*ي* ١٢٤/٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة القصص، آية ٨٢

<sup>(^)</sup> انظر : المغنى ٢١٦/١، و شرح الجمل ٤٥٣/١ ، وشرح التصريح ٢٩٥/١ ، و الدرر ٢٨٠/١

<sup>(</sup>۹) انظر : المغني ۲۱۶۱۱، وشرح التسهيل ۷/۲

<sup>(</sup>۱۰) انظر: المغنى ٢١٦/١ ، وشرح التسهيل ٢/٢

<sup>(</sup>۱۱) انظر: شرح التسهيل ٧/٢

<sup>(</sup>۱۲) انظر: الكتآب ١٥٤/٢



أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فيرى بإمكانية الأخذ بالرأي القائل: إنَّ " كأنَّ " تأتى للتحقيق ، ويرى أنَّه لا بد من الأخذ بهذا الرأي إذا وجدت القرينة الدالة عليه ، ثم اعترض على تأويل الجمهور للآية الكريمة ونظائرها بقوله (١): ( والتأويل في الآية - ونظائر ها - عسيرٌ ؛ لأنَّ القرينة تدل على أنَّها للتحقيق )

ويرى الباحث أنَّه - رحمه الله - قد وفق إلى حد كبير فيما ذهب إليه حين اعترض على رأي الجمهور في هذه المسألة ، إذ لا داعي للتأويل إذا كان السياق والقرينة يقتضيان كون "كأنَّ "للتحقيق ، فلا داعى لتحميل النصوص ما لا تطيق ، ولى أعناق الكلام لموافقة رأيهم ، أمَّا إذا فقدت القرينة فلا بد من اعتماد كونها للتشبيه ، فالناظر لتأويلات النحاة للنصوص السابقة يجد فيها قدرًا كبيرًا من التمحل ومجافاة الواقع.

والله أعلم

<sup>(</sup>١)النحو الوافي ٦٣٤/١ الحاشية



يرى بعضُ النحاة بجواز عمل " إنَّ " وأخواتها النصب في الجزأين معًا (')، واستدلوا ببعض الشواهد المؤيدة لرأيهم ، من تلك الشواهد قوله - صلى الله عليه وسلم - (''): " إنَّ قعر جهنمَ لسبعين خريفًا " ، وقول الشاعر ("): " إنَّ قعر جهنمَ لسبعين خريفًا " ، وقول الشاعر ("):

إذا اسْوَدَ جُنحُ الليلِ فلتأتِ وَلْتَكنْ خُطاكَ خِفَافًا إِنَّ حُرَّاسَنا أُسْدَا

وقول الآخر <sup>(؛)</sup>:

#### يًا لَيْتَ أَيْامَ الصِّبا رَوَاجِعَا

وقول الآخر <sup>(٥)</sup>:

كأنَّ أذنيه إذ تَشوَّفا قَادِمَةً أو قلمًا مُحَرَّفًا

وقد رفض عباس حسن - رحمه الله - هذه اللغة ، ودعا إلى الابتعاد عنها ، ضبطًا للسان ، وبعدًا عن الفوضى في التعبير ، قال<sup>(7)</sup>: (من العرب من ينصب بهذه الحروف المعمولين ، كما تنطق الشواهد الواردة به ، لكن لا يصح القياس عليها في عصرنا ؛ منعًا لفوضى التعبير والإبانة ، وإنّا نذكر رأيهم - كعادتنا في نظائره - ليعرفه المتخصصون فيكشفوا به في غير حيرة ولا اضطراب ما يصادفهم من شواهد قديمة وردت مطابقة له ، مع ابتعادهم عن محاكاتها . )

ويرى الباحث أنَّ الصواب معه - رحمه الله - فيما ذهب إليه لعدة أسباب ، أهمها :

#### ١- أنَّ النصوص السابقة وأمثالها قد ردها جمهور النحاة بعدة وجوه أهمها:

(۱) انظر: شرح التسهيل ۹،۱۰/۲، والجنى الداني ۳۹۳، ۳۹۳، وشرح جمل الزجاجي  $(1 \lor 1 \lor 1)$  والتذييل والتكميل  $(1 \lor 1 \lor 1)$  وخزانة الأدب  $(1 \lor 1 \lor 1)$  وهمع الهوامع  $(1 \lor 1 \lor 1)$ 

(۱) الحديث في صحيح مسلم ۱۱۲۱، كتاب الإيمان ، حديث رقم ۳۲۹ ، وروايته (لسبعون)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن أبي ربيعة في الدرر ۲۸۲/۱ ، ولم أجده في ديوانه ، وهو من شواهد الجنى الداني ۹۶۲ وهم الزجاجي ۲۸۲/۱ ، والتذييل الجنى الداني ۹۶۲ وهم الهوامع ۲۰۲/۲ ، وشرح التسهيل ۹/۲ ، وشرج جمل الزجاجي ٤١٧/١ ، والتذييل والتكميل ۲۷/۰، ومغني اللبيب ۲۰/۱ ، والمعنى: يتحدث على لسان محبوبته تخاطبه قائلة: إذا حل الليل بظلامه الأسود، فلتقدم علينا في أوله أو آخره متبقظا متسللا بحذر ؛ لأن حراسنا شجعان كالأسود.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في الدرر ٢٨٤/١ ، ولرؤبة في شرح المفصل ٢٠٤/١ ، وليس في ديوانه ، وللعجاج في ملحق ديوانه ٢٠٦/٢ ، رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي وشرحه ، تحقيق الدكتور عبدالحفيظ السلطي ، مكتبة أطلس ، دمشق ، وهو من شواهد الكتاب ٢٨٤/١ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٩/١ ، وهمع الهوامع ٢٥٧/٢ ، ومغني اللبيب ٣١٧/١ ، والتذييل والتكميل ٢٨/٥ ، والمعنى: ليت الزمان يعود بي القهقري إلى أيام الشباب ولكن هيهات هيهات.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ البيب من الرجز ، وهو لمحمد بن أبي ذؤيب العماني ، أو لابن أبي نخيلة في الدرر ٢٨٤/١ ، وهو من شواهد الخصائص ٢٠٠/٢ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١٠٥/١ ، والهمع ١٥٦/٢ ، وشرح التسهيل ٩/٢ ، والتنييل والتكميل  $^{\circ}$  ، و" تشوف" نصب أذنيه للاستماع ، و" القادمة " إحدى قوادم الطير ، وهي مقاديم ريشه في كل جناح عشرة ، و" القام " آلة الكتابة ، و " المحرف " المقطوط لا على جهة الاستواء، والمعنى : إذا رفع عنقه ونظر مستطلعا ما الخبر ، خلت أن أذنيه ريشتا طائر ، أو قلمان مبريان.

<sup>(</sup>٦) النحو الوافي ٦٤١/١

- أ- أنَّ الخبر محذوف في الأمثلة السابقة ، والمنصوب الثاني حال ، أي : تلقاهم أُسْدًا ، وأقبلن رواجعا ، أو مفعول به ، كيشبهان قادمة من قوادم الطير (١)
- ب- أمَّا حديث (٢): " إنَّ قعرَ جهنمَ لسبعين خريفًا " فقد رُدَّ عليه بوجود رواية أخرى للحديث ، وهي " لسبعون " ، كما علل ابن مالك نصب " سبعين " في الحديث بأنَّ الاسم مصدرٌ ، وظروف الزمان يخبر بها عن المصادر كثيرًا " (٣)
- ج ما روي عن الكسائي أنّه كان يوجه المنصوب في الأمثلة السابقة وأمثالها على أنّه خبر لكان محذوفة ، وهو رأي استحسنه ابن مالك (٤)، ولكن رُدّ هذا التوجيه بأنّ كان لا تُضمر إلا في أماكنَ مخصوصةٍ ليس هذا الموضع منها .(٥)
- د- أنَّ الرضي قد خطَّا قول القائل (7): " كأن أذنيه ..." البيت ، ورأي أنَّه قد رُدَّ على قائل البيت قوله وقت إنشاده ، وقال الممدوح : الصواب : تحسب أذنيه إذ تشوفا قادمة (7) ، ووافقه على هذا الرأي صاحب الخزانة (7)
- ٢- أنَّ القول بنصب " إنَّ " وأخواتها للجزأين فيه مضيعة للجهود المضنية التي يبذلها النحاة ؛ لمحاولة وضع القواعد الرصينة التي يستقيم معها ضبط اللسان العربي وفق اللغات الفصيحة الأكثر استعمالًا وشيوعًا ، والبعيدة عن الندرة والشذوذ .

<sup>(</sup>۱) انظر : التذبيل والتكميل ٣٢/٥ ، و همع الهوامع ٢/٧٥، وشرح التسهيل ٢/٠١، والجنى الداني ٣٩٤، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٤١٩/١ ، ومغنى اللبيب ٤٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سبق تخریجه <sup>(۳)</sup> انظر : شرح التسهیل ۱۰/۲

<sup>(1)</sup> انظر: المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(°)</sup> انظر: شرح الكافية ٣٣٤/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>سبق تخريجة

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  انظر : شرح الرضي على الكافية  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^)</sup> انظر: خزانة الأدب ٢٣٩/١



منع سيبويه وجمهور النحاة العطف بالرفع على محل اسم إنَّ قبل مجيء الخبر مطلقًا (١) ، بينما أجاز ذلك الكسائي (٢) والكوفيون غير الفراء(٣) ، واحتجوا بقوله تعالى تعالى (٤): إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى..." وبقوله تعالى (٥): " إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ..." على قراءة من قرأ " ملائكتُه " بالرفع ، وبقول العرب (٦): " إنك وزيدٌ ذاهبان " ، وَرَدَّ الجمهور الاستدلال بالآية الأولى بوجوه ، أهمها :

الأول: أنَّ في الآية تقديم وتأخير ، فالتقدير فيها: " إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والصابئون والنصارى كذلك " ('')

الثاني: يمكن تأويلها بتقدير خبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعده ، كأنه قيل : " إنَّ الذين آمنوا فرحون ، والذين هاودا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ، وهذا التأويل متعين في قوله تعالى (^) : "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... " لأجل الواو في " يصلون " إلَّا إنْ قُدِّرَت للتعظيم (٩)

أمَّا ما احتج به الكوفيون بما حكوه عن العرب: " إنك وزيد ذاهبان " وذكروا أنَّ سيبويه ذكره في الكتاب ، فلا حجة لهم فيه ؛ لأنَّ سيبويه غلط من قال بهذا ، فهو عنده من قبيل العطف على التوهم . (١٠)

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب 100/1، والمقتضب 117/2، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 100/1، شرح وتحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 150/1ه، وشرح المقصل 150/1، وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب 150/1، وشرح المفصل 150/1، وشرح الجمل 150/1، والمساعد 150/1، وشرح الأشموني 150/1، والأصول 100/1، وشرح التسهيل 100/1، وأوضح المسالك 100/1، وشرح ابن النظم 110/1، وشرح التصريح 100/1، وتعليق الفرائد 100/1، وحاشية الصبان 100/1

<sup>(</sup>۲) انظر : معاني القرآن للكسائي ١٢٥، ١٢٦ ، تحقيق د/ عيسى شحاته ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٩٨ ، وأسرار العربية ١٥٣ ، والإنصاف ١٨٦ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢٤٠ ، اعتنى به الشيخ خالد العلي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ٢٤١هـ ، ٢٠٠٨م ، ومعاني القرآن للفراء ٣١١/١ ، ومجالس تعلب ٢٦٢/١، وشرح التسهيل ٢/١٥ ، والمساعد ٣٣٦/١

<sup>(</sup>۲) أنظر: الأصول 70/1، وشرح الجمل 1/00/1، وشرح التسهيل 7/00-0، وتعليق الفرائد 1/00/1 ومجالس ثعلب 17/10، وشرح التسهيل 1/10، والمساعد 177/10

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>سورة المائدة ، آية : ٦٩

<sup>(°)</sup>سورة الأحزاب آية: ٥٦: ، انظر القراءة في البحر المحيط ٢٣٩/٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: الكتاب ١٥٥/٢

<sup>(</sup> $^{(\vee)}$ ) انظر : الكتاب  $^{(\vee)}$  ، ۱۹۵ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  $^{(\vee)}$  ، ۱۹۲ ، والأصول  $^{(\vee)}$  والمفصل  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^/</sup>سورة الأحزاب، آية: ٥٦

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> انظر : شرح الجمل ٢٥٥/١ ، وشرح التسهيل ٢٠٠٦ ، وأوضح المسالك ٣٥٨/١ ، وشرح ابن الناظم ١٢٧، ، و شرح التصريح ٢٢٩/١ ، وتعليق الفرائد ٤/٥٨ ، وحاشية الصبان ٤٧٧/١ ، وشرح الأشموني ١٤٤/١ (٢٠)انظر : الكتاب ١٥٥/، ١٥٦

كما يمكن حمله على أنَّ أصل الكلام: " إنَّك أنت وزيد ذاهبان " ف " أنت " مبتدأ ، و" زيد " معطوف ، و" ذاهبان " خبر المبتدأ ، والجملة خبر " إنَّ " وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع . (١)

أمَّا عباس حسن - رحمه الله - فقد شن اعتراضًا قويًّا على جمهور النحاة الرافضين للعطف بالرفع على محل اسم " إنَّ " قبل مجيء الخبر ، ورأى أننا لو أخذنا برأي الجمهور لاعترضتنا أمثلة ناصعة الفصاحة من القرآن الكريم والكلام العربي الفصيح ، ولم نجد بُدًّا من التمحل المعيب ، والتأويل البغيض ، وأمثلة ذلك من القرآن قوله تعالى (٢) : " إنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثُونَ وَالنَّصَارَى ... " وقوله تعالى (٣): " إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... " برفع كلمة " ملائكتُه " ، ومن الشعر قوله (٤):

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمدينةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وقيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ

وقول الآخر (°):

وإلا فَاعلَمُوا أنَّا وَأنْتُم بُغاةٌ ما بَقِيْنَا فِي شِقَاقِ

ورأى أنهم يؤولون الآية بغير داع ؛ لتطابق القاعدة ، ولا يتصرفون في القاعدة تصرفًا صريحًا يساير الآية ، مع اعتقادهم أنَّ القرآن أفصح كلام عربي وأعلاه .(٦)

ويرى الباحث بوجوب اتباع رأى الجمهور في هذه المسألة ولا التفات لما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - من اعتراض على رأى الجمهور ، وذلك لأمور أهمها:

<sup>(</sup>۱) انظر : الكتاب ۷۰/۱ ، ومجالس ثعلب ۳۱٦ ، ۹۹۸ ، وشرح المفصل ۸٦/۸ ، وأوضح المسالك ۳٥٨/۱ ، وشرح التصريح ۲۲۸/۱ ، وشرح التسهيل ۵۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية: ٩٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> سورة الأحزاب ، آية: ٥٦

<sup>(3)</sup> البيت من الطويل وهو لضابئ البرجمي ، قال هذا البيت من جملة أبيات ، وهو محبوس في المدينة على زمن عثمان بن عفان – رضي الله عنه - ، و رحله أي : منزله ، و " قيار " : قيل اسم لجمل أو فرس والمعنى : يتحسر الشاعر على غربته ، ويقول : إنه في المدينه هو وراحلته بعيد عن الأهل والرفاق ، والبيت من شواهد الدرر ٢٨/٢ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٤٣/٧ ، وشرح المفصل ٦٨/٨ ، وشرح الجمل ٤٥٨/١ ، وأوضح المسالك ٢٥٨/١ ، وشرح الأشموني ١٤٤١، ومغني البيب ٤٧/٢

<sup>(°)</sup> البيت من الوافر ، وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه صد ١١٦، قدم له وشرحه مجيد طراد ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م ، وهو من شواهد الكتاب ١٥٦/٢ ، ومعاني القرآن للفراء ١١١١، والأصول ٢٥٣١ ، والمفصل ٢٩٦، وشرح المفصل ٢٩٨، والخزانة ٢١٥/٤ ، وشرح التسهيل ٢١/١ ، والمسالك ٢٦١ ، وأوضح المسالك ٣٦١

<sup>(</sup>٦) انظر : النحو الوافي ٦٦٩/١ الحاشية

1- أنَّ من الشواهد ما لا يمكن توجيهه إلا على مذهب سيبويه والجمهور ، ومن تلك الشواهد قول الشاعر (١):

#### فمنْ يَكُ أمسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وقيَّارٌ بها لغريبُ

فكلمة "غريب " لا يجوز أن تكون خبرًا عن " قيار " ؛ لوجود لام الابتداء ، فإنها لا تدخل على خبر " إنَّ " فلذلك لا بُدَّ من تقدير خبر محذوف لـ " قيار " ، ولو كان على العطف لثنى الخبر ، وحذف اللام .

ومن تلك الشواهد أيضًا قول الشاعر (٢):

#### خَلِيلَي هَلْ طِبُّ فَإِنِّي وأنتُما وَإِنْ لَم تَبوحَا بِالهَوَى دَنِفَانِ

فكلمة " دنفان " لا يجوز أن تكون خبرًا لـ " إنَّ " لأنَّ اسمها مفرد ، والخبر مثنى ، فيلزم أن يكون خبرًا عن " أنتما " لتطابقهما في العدد ، ويلزم أنْ يقدر لـ " إنَّ " خبرٌ ، ولو كان الشاعر مخبرًا عن الجمع لجمع الخبر ولم يثنه .

٧- أمّا ما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - من رفضٍ للتأويل في الآية الكريمة ، وضرورة محاكاة أسلوب القرآن الكريم دون اللجوء إلى التأويل ، فهو في حاجة إلى الكثير من النظر ، ذلك لأنّ النحاة لم ينكروا الأسلوب القرآني في تلك الآيات الكريمة ، بل أرادوا تخريجه تخريجًا يتفق مع القواعد اللغوية المطردة والأسلوب العربي البليغ - وليس أبلغ ولا أفصح من أسلوب القرآن الكريم - فلا مانع أبدًا من محاكاة أسلوب القرآن الكريم الذي يمثل منتهى ما وصلت إليه البلاغة والفصاحة العربية ، ولكن مع توجيهه توجيهًا يتفق مع القواعد والأصول النحوية المطردة التي لا تتنافى أبدًا مع الأسلوب القرآني المعجز في بلاغته وبيانه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سبق تخریجه

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح أبيات مغني اللبيب ٤٢/٤ ، ٣٠٠ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ٥٠/٢ ، ومغني اللبيب ٥٤٧/٢ ، وأوضح المسالك ٣٦٢/١ ، ودنفان : مثنى دنف ، وهو المرض الملازم المخامر .

#### " أَنْ " المخففة بين الإعمال والإهمال

اختلف النحاة في" أنْ " المخففة من حيث إعمالها وإهمالها ، وكان لهم في ذلك ثلاثة مذاهب ، بيانها كما يلي :

المذهب الأول: وهو مذهب سيبويه (١)، وجمهور النحاة (٢)، إذ يرون أنَّ " أنَّ " إذا خففت فلا تعمل إلا في المضمر ، ويلزم كون الضمير محذوفًا ، والأكثر كونه للشأن ، فإذا قلت : " علمت أنْ زيدٌ قائمٌ " ، ف " أنْ " مخففة من الثقيلة عاملة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ، وجملة " زيدٌ قائمٌ " خبرها ، ولا يلزم كون اسم " أنْ " ضمير الشأن ، بل إذا أمكن أن يعود على حاضر ، أو غائب معلوم فهو أولى .

وحجتهم في ذلك أنَّ اختصاص" أنْ " بالاسم مازال قائمًا، إذ لا يجوز إيلاؤها الفعل غير الدعائي ، أو الجامد إلا بفاصل (قد ، لو ، تنفيس ، نفي)، وهذا يعني أنها لم تدخل على الجملة الفعلية ابتداءً ، بل دخلت على شيء قبلها مضمر ، وجيء بالفاصل ؛ لئلا تباشر " أنْ " المختصة بالاسم الفعل ، وهذا الفاصل عوض عن المحذوف ، وهو النون والاسم .

المذهب الثاني: وهو قول منسوب إلى البصريين (٢)، ونسبه السيوطي لبعض المغاربة (٤)، وبه أخذ كثير من النحاة (٥)، وهم يرون بعمل " أنْ " المخففة مطلقًا في الضمير البارز والاسم الظاهر ، واستدلوا على عملها في الظاهر بقراءة (١): " أَنْ غَضَبَ اللهِ عليها " ومن عملها في الضمير البارز ماحكاه أهل اللغة من قول العرب : " أظن أنْكَ قائمٌ " ، و" أحسب أنْه ذاهبٌ " ، يريدون أنَّك ، وأنَّه بالتشديد ، ومنه قول الشاعر (٧):

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ۱۳۷/۲، ۱۳۲/۳، ۱۲۳ ، ۱۲۱، ۱۲۰ ، ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) انظر : المقتصب 71/7 ، 71/7 ، والأصول 77/7 ، وشرح المقدمة الكافية 977/7 ، وشرح التسهيل 77.5 ، 18 ، والارتشاف 1770/7 ، وأوضح المسالك 177/7 ، وشرح ابن عقيل 177/7 ، والمساعد 177/7 ، وشرح الأشموني 115/7 ، وشرح ابن الناظم 170/7 ، 170/7 ، وهمع المهوامع 170/7 ، وتعليق الفرائد 17/7

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر: الارتشاف ۱۲۷۰/۳

<sup>(</sup>٤) انظر: الهمع ١٨٤/٢

<sup>(°)</sup> كالعكبري ، انظر : اللباب ٢٢٠١ ، ٢٢١ ، والجزولي ، انظر : المقدمة الجزولية في النحو للجزولي ١١٥ ، تحقيق وشرح د/ شعبان عبدالوهاب محمد ، راجعه الدكتور حامد أحمد نبيل ، الدكتور فتحي محمد أحمد جمعه ، وابن معط ، انظر : الفصول الخمسون ٢٠١ ، وابن عصفور ، انظر : شرح الجمل ٢٠١١ ، وابن القواس ، انظر : شرح ألفية ابن معطى ٣٠/٣

<sup>(</sup>٦) سورة النور ، آية : ٩، والقراءة في البحر المحيط ٣٩٩/٦

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في المقرب ١٢٢ ، والارتشاف ١٢٧٥٣ ، وشرح المفصل ٧١/٨ ، والأشموني ١٤٢١ ، وشوح علية والأشموني ١٤٦١ ، وشفاء العليل ٢٧٠١ ، وشرح ابن عقيل ٢٨٤/١، والنكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان صـ ٨٧ ، تحقيق ودراسة الدكتور عبدالحسين الفتيلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ١٤٠٥ م ، والمساعد ٢٣٠/١ ، واللباب ٢٢٠/١ ، والأشباه والنظائر ٢٣٨/٥ ، وشرح ألفية ابن معطى لابن القواس ٢٢٠/٣، وتعليق الفرائد ٧١/٤



#### طلاقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيقُ

#### فلو أنْكِ يومَ الرَّخاعِ سألتِني وقول الآخر (١):

#### بأنْكَ رَبِيْعٌ وَغَيْثٌ مَرِيْعُ وَأَنْكُ هِنَاكَ تَكُونُ الثَّمَالَا

المذهب الثالث: وهو مذهب منسوب للكوفيين ، ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ " المخففة لا تعمل مطلقًا ، لا في ظاهر ولا في مضمر ، فتكون حرفًا مصدريًا يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ، فلا يؤثر فيهما ، و قد نَظّر هؤلاء لمذهبهم بضعف اختصاص " أنْ " بالجملة الاسمية إذا خففت ، والدليل دخولها على الجملة الفعلية ، وإن كان بفاصل دليل على عدم تشبثها بالجملة الاسمية ، ومن ثمّ ضعفها عن العمل ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنّ حذف أحد حروف " أنّ " يضعف شبهها بالفعل . (٢)

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد سار في ركب الجمهور في هذه المسألة ، واعترض على عملها في الضمير البارز ، ورأى أنَّ الشواهد المؤيدة لذلك شاذة يجب الابتعاد عنها ؛ منعًا للاضطراب والفوضى في التعبير ، قال - رحمه الله - بعد ذكر الشاهدين الشعريين السابقين (٢): (...وقد وصفت هذه الأمثلة الشعرية بأنها شاذة ، أو بأنها لضرورة الشعر ، كما وصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة ، فالواجب أن نقتصر على الكثير الشائع الذي سردنا قواعده وضوابطه ، منعًا للاضطراب في التعبير ، دون محاكاة هذه الشواهد التي تخالفها ...)

ويرى الباحث أنه - رحمه الله - محق فيما ذهب إليه من اعتراض ؛ لعدم إمكان صياغة القواعد اللغوية على القليل النادر، فقد تبين لنا من خلال العرض السابق أنَّ عمل " أنْ " المخففة في الضمير البارز ليس له من كلام العرب ما يؤيده إلا القليل من الشواهد التي لا يمكن أن ترقى لصياغة قاعدة لغوية ، ومن الواجب صياغة القواعد اللغوية وفق الكثير الشائع؛ ضبطًا للسان، ومنعًا للبلبلة والاضطراب في التعبير .

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب ، و هو منسوب لعمرة بنت العجلان ، وقيل : اسمها جنوب في شرح شواهد المغني 10.71 ، والخزانة 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، والخزانة 10.71 ، 10.71 ، 10.71 ، وهو من شواهد الأشموني 10.71 ، والأزهية 10.71 ، وشوح المفصل 10.71 ، والأزهية 10.71 ، وأوضح المسالك 10.71 ، والنكت الحسان 10.71 ، وارتشاف الضرب 10.71 ، وتعليق الفرائد 10.71 ، وحاشية الصبان 10.71 ، وشرح التصريح على التوضيح 10.71 .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر : الهمع ۱۸٤/۲ ، والارتشاف ۱۲۷۰/۳ <sup>(۲)</sup> النحو الوافی ۱۸۲/۱

### G Cr

#### " كأنْ " المخففة بين الإعمال والإهمال

في إعمال " كأنْ " المخففة المذاهب الثلاثة المتقدمة في " أنْ "، وبيانها كما يلي : المذهب الأول : وهو مذهب الكوفيين (١)، وتبعهم في ذلك بعض النحاة (٢)، فهم يرون أنَّ " كأنْ " المخففة لا تعمل مطلقًا لا في ظاهر ولا في مضمر ، ونظروا لذلك بضعف اختصاص " كأن " إذا خففت ، على النحو الذي ذكرناه في " أنْ " المخففة .

المذهب الثاني: وهو مذهب المبرد (7)، ومن أخذ برأيه (4)، إذ يرون بإعمال " كأن " المخففة في الظاهر والمضمر ، فمن إعمالها في الظاهر قول الشاعر (6):

كأنْ وريديه رشاءَ خُلُب

غضنفرٌ تلقاهُ عندَ الغضب

وقول الآخر <sup>(٦)</sup>:

كأنْ ظبية تَعْطُو إلى وَارِقِ السَّلَمْ

ويومًا تُوافينا بوجهِ مُقَسَّمٍ

وقول الآخر <sup>(٧)</sup>:

ر كَأَنْ ثَدْيَيْهِ حُقَّانِ

وَوَجْهِ مُشْرِقِ النَّحْرِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: الارتشاف ۱۲۷۸/۳

<sup>(</sup>۲) كالزمخشري ، انظر : المفصل 701 ،وابن الحاجب ، انظر : شرح المقدمة الكافية 900/7 ، والرضي ، انظر : شرح الكافية 700/7

<sup>(</sup>۲) انظر: المقتضب ۱۸۹/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> كابن الشجري ، انظر : أمالي ابن الشجري ١٧٨/٢ ، وابن عصفور ، انظر : شرح الجمل ٤٣٦/١ ، وابن هشام ، انظر : أوضح المسالك ٢٥٥١ ، تخليص الشواهد ٣٨٩ ، والأشموني ، انظر : شرح الأشموني ١٤٧/١ ، والشيخ خالد ، انظر : شرح التصريح ٣٣٣/١

<sup>(°)</sup> البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ملحق ديوانه صد ١٦٩، والرواية في الديوان يسوقها أعيسُ هدارٌ ببَبُ إذا دعاها أقبلت لاتتنب

كأنْ وريديه رشاءَ خُلُب

وهو من شواهد المفصل ٣٠١، وشرح الرضي على الكافية ٣٧٠/٤، وأوضح المسالك ٣٧٥/١ ، وشرح التصريح ٣٣٥/١ ، وتخليص الشواهد ٣٩٠، و" رشاء " بكسر الراء هو الحبل ، و" خلب " البئر البعيدة القعر .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو مختلف في نسبته ، فهو لعلباء بن أرقم في الدرر (7.5) ، وشرح التصريح (7.5) البيت من الطويل ، وهو مختلف في نسبته ، فهو لعلباء بن أرقم في اللسان (7.5) (قسم ) ولباغث بن صريم البشكري في الكتاب (7.5) ، وتخليص الشواهد صد (7.5) وهو من شواهد تعليق الفرائد (7.5) ، وأمالي ابن الشجري (7.5) ، وشرح الجمل (7.5) ، وأوضح المسالك (7.5) ، وشرح الأشموني (7.5) ، وتوافينا: تأتينا ، الوجه المقسم: أي الجميل ، الظبية: الغزالة ، تعطو: تمد عنقها وترفع رأسها، السلم: نوع من الشجر يدبغ به ، يقول: تأتينا الحبيبة يوما بوجهها الجميل، وكأنها ظبية تمد عنقها إلى شجر السلم المورق.

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) البيت من الهزج ، وهو بلا نسبة في الدرر  $^{(V)}$  ، وتخليص الشواهد صد  $^{(V)}$  ، وتختلف رواياته ما بين " وصدر مشرق اللون " ، و" ونحر مشرق اللون " ، و" ووجه مشرق النحر " ، و" كأن ثديبه " وهو من شواهد المفصل صد  $^{(V)}$  ، وتعليق الفرائد  $^{(V)}$  ، وشرح الرضي على الكافية  $^{(V)}$  ،  $^{(V)}$  ، وأمالي ابن الشجري  $^{(V)}$  ، وأوضح المسالك  $^{(V)}$  ، وشرح الأشموني  $^{(V)}$  .

المذهب الثالث: وهو مذهب سيبويه (١)، وتبعه في ذلك بعض النحاة (٢)، وهم يرون أنه إذا خففت " كأنَّ " أعملت في المضمر دون الظاهر، أما روايات النصب في الأبيات السابقة فهي مخرجة عندهم على الضرورة الشعرية.

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على مجيء اسم " كأنْ " المخففة اسمًا ظاهرًا ، ورأى بضرورة قصر ذلك على السماع بحيث لا يقاس عليه ، قال ("): ( وفي بعض أمثلة مسموعة جاء اسم " كأنْ " المخففة اسمًا ظاهرًا ، كقول الشاعر (أ):

#### وَصَدْرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ كَأَنْ تَديَيْهِ حُقَّانِ

ولا يقاس على هذا . )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ، لأنَّ القول بعمل " كأنْ " المخففة في الظاهر رأي تعوزه الشواهد المتعددة والحجة القوية ، ولا يمكن صياغة القواعد اللغوية إلا على الكثير الشائع لا على القليل النادر ، كما احتج القائلون بإعمال " كأنْ " المخففة في المضمر دون الظاهر بقياس " كأنْ " على " أنْ " المخففة ؛ لأنَّ كأنْ هي " أنْ " وأدخلت عليها كاف التشبيه ، وفي ذلك يقول سيبويه موضحًا هذه العلاقة بين " كأنَّ "، و " أنَّ " ( وهذه الكاف إنَّما هي مضافة على " أنَّ " فلما اضطررت إلى التخفيف فلم تضمر لم يغير ذلك أنْ تنصب بها ، كما أنَّك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عمله . )

ونخرج من الكلام السابق بفائدتين:

إحداهما: أنَّ " أنْ " المخففة لم تلغ من العمل ، لأنها مثل الفعل الذي يحذف منه ولا يهمل .

الثانية: أنَّ " كأنْ " هي " أنْ " أدخلت عليها الكاف ، ومن ثم يكون حكمها كحكم "أنْ " فتعمل مخففة كما تعمل " أنْ " مخففة ، وتنصب في الضرورة كما تنصب "أنْ " في الضرورة .

- والله أع**ل**م-

<sup>(٤)</sup> سبق تخريجه (°) الكتاب ١٦٤/٢

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳٤/۲

<sup>(</sup>۲) كابن مالك ، انظر : شرح التسهيل 7/23، 37 ، وأبي حيان ، انظر : الارتشاف 1774/7 ، وابن عقيل ، انظر : المساعد 777/7

<sup>(</sup>٣) النحو الوافي ٦٣٨/١ الحاشية

#### ما الحجازية والتميمية ، أيهما أقوى قياسًا ؟

بتتبع أقوال النحاة نجد أنّ لكل منهما جهةً من ناحية القياس ، فهذا سيبويه بالرغم من أنه يرى أنّ لغة بني تميم هي الأقيس، وذلك لعدم اختصاص " ما " ، إذ تجري مجرى الحروف غير المختصة ك " أما " ، و" هل " وهمزة الاستفهام في الدخول على الاسم والفعل إلا أنّ ذلك لا يمنع عنده من أنْ يكون للغة الحجازيين وجه من القياس ، وهو ذلك الشبه المعنوي بين " ما " و " ليس " ، فكلاهما يعطي معنى النفي (١)، وبنفس ذلك التعليل علل ابن يعيش لأقيسية لغة بني تميم إلا أنّ لغة الحجازيين عنده هي الأفصح ، وذلك لورود النص القرآني بها (٢) ، قال تعالى (٣): " مَا هُنّ أُمّهاتِهِمْ " .

ويلاحظ المبرد أقيسية أخرى لـ "ما " الحجازية ، وهي أنَّ " ما " تشبه " ليس" في وقوعها مبتدأة ، ووقوعهما للنفي حتى لم يكن بين نفيهما فصل ألبته ، حتى صارت كل واحدة منهما تغنى عن الأخرى .(٥)

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على لغة بني تميم ، ودعا إلى إهمالها ، وعدم الأخذ بها بالرغم من إقراره بصحتها ، وذلك منعًا للبلبلة ، وتعدد الآراء من غير فائدة ، قال (٦): (والذي يحسن الأخذ به في عصرنا هو الإعمال ؛ لأنّه اللغة العالية ، لغة القرآن وأكثر العرب ، ولا داعي للأخذ باللغة الأخرى - وهي صحيحة أيضًا ، يجوز الأخذ بها - ؛ منعًا للبلبلة وتعدد الآراء من غير فائدة .)

وقد تبين لنا أنَّ لكلتا اللغتين ما يبرره من جهة القياس ، فمن راعى شبهها بالحرف وعدم الاختصاص أهملها ، ومن راعى شبهها باليس" في معنى النفي ، ودخولها على المبتدأ والخبر أعملها (٧)

إذن فعلى أيِّ أساس ، ووفق أيِّ معيار بنى عباس حسن - رحمه الله - رأيه في إهمال لغة ثابتة عن العرب، ولها وجه من القياس ؟

ولتأكيد ما ذهبنا إليه من قياسية اللغتين ، وعدم إمكان إغفال أيهما نورد ما "ذكره ابن جنى في هذه المسالة ، إذ تعرض في كتابه " الخصائص " لقياسية " ما "

<sup>(</sup>۱)انظر : الكتاب ۱/۷ه

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المفصل ۱۰۸/۱

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، آية: ٣١

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ، آية : ٢

<sup>(°)</sup> انظر المقتضب ١٨٨/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> النحو الوافي ٩٤/١ ٥٩

<sup>(</sup>۷) انظر: الأشباه والنظائر ۲٤٦/۲

الحجازية والتميمية ، وأسهب في الحديث عنها في أكثر من موضع (١)، وأهم ما ذكره في هذه المسألة قوله في كلامه على اختلاف اللهجات وحجيتها جميعها (٢): ( واعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ، ولا تحظره عليهم ؛ ألا ترى أنَّ لغة التميميين في ترك إعمال " ما " يقبلها القياس ، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؛ لأنَّ لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤخذ به ، ويخلد إلى مثله ، وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها لكن غاية ما لك أن تتخير إحداهما ، فتقويها على أختها ، وتعتقد أنَّ أقوى القياسين أقبل لها ، وأشد أنسًا بها، فأما رَدُّ أحدهما بالأخرى فلا، أولا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف " ، هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين ، أو كالمتراسلتين . )

فابن جني - كما ترى - يسوي بين قياسية اللغتين ، ويرد ذلك إلى سعة القياس عند الفريقين ، ويجب احترام القياسين معًا ، وعدم رد إحدى اللغتين بصاحبتها لأن لكل واحدة منهما مذهبًا يقبله القياس ، وعلى الباحث اللغوي أن يفاضل بين القياسين فيرجح أحدهما على الآخر كما رأينا من أفعال النحاة ، ولكن ليس للغوي أن يرد أحدهما بالآخر تحت أي ظرف من الظروف.

والله أعلم-

<sup>(</sup>۱) انظر: الخصائص ۱/۲۲،۱۲۷، ۲۲۰/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ۱۰/۲

#### دخول " لات " على " هَنَّا "

اختلف النحاة في إعمال " لات " وإهمالها إذا دخلت على " هَنَّا " ، ولهم في ذلك قولان(١):

أحدهما: يُعْمِلُها، وعليه الشلوبيني (٢)، وأبو علي الفارسي (٣)، وابن عصفور (٤)، ومنه قوله (٥):

#### حنَّت نوارِ وَلاتَ هنَّا حنَّتْ وَبَدَا الذي كَانت نوارُ أَجَنَّت

أي : ليس هذا أوان حنين .

الثاني: يُهْمِلُها ، وعليه ابن مالك (1) ، وأبو حيان(1) ، وناظر الجيش(1) ، وهي مهملة عندهم في البيت السابق وأشباهه، و" هَنَّا " في موضع نصب على الظرفية ، والفعل بعدها صلة لـ" أنْ " محذوفة، وأنْ وصلتها في موضع رفع بالابتداء ،والخبر "هنا " ، كأنه قال : ولا هنالك حنين .

وقد تعرض عباس حسن - رحمه الله - لدخول " لات " على " هَنَّا " ورأى أنَّ خير ما يقال في إعرابها أنَّها حرفُ نفي مهمل، أي : لا عمل لها ، ثم اعترض على الأسلوب برمته ورأى أنه يحسن الوقوف فيه عند السماع ، ويجب البعد عن محاكاته ، قال<sup>(٩)</sup>: (وهذا أسلوب يحسن الوقوف فيه عند السماع ، والبعد عن محاكاته)

ويوافقه الباحث فيما ذهب إليه ؛ لغرابة الأسلوب ، وقلة الشواهد المؤيدة له ، فليس له من كلام العرب ما يؤيده إلا البيت السابق وقول الأعشى (١٠٠):

لاتَ هَنَّا ذِكرى جُبَيْرَةَ أَو مَنْ جَاء مِنْها بطائفِ الأهوالِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : الهمع ۱۲۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر : المسائل الشير ازيات لأبي علي الفارسي ۲۸۰/۲ ، حققه الدكتور حسن بن محمود هنداوي ، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ۲۲۲ هـ ، ۲۰۰۶م د ،

<sup>(</sup>ن) انظر: لمقرب ١٠٥

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>البيت من الكامل ، وقائله شبيب بن جعيل التغلبي في الخزانة ١٩٥/٤ ، ١٩٥/٥ ، والدرر ٢٥٢/١ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ٣٧٨/١ ، والهمع ١٢٣/١، وحاشية الصبان ٤٠٢/١ ، و" أجنت " أي : أخفت وسترت ، والمعنى : حنت هذه المرأة في وقت ليس وقت الحنين وظهر الذي كانت أجنته من المحبة والعشق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: شرح التسهيل ۳۷۸/۱

<sup>(</sup>۷) انظر: التذبيل والتكميل ۲۹۸/٤

<sup>(^)</sup> انظر: تمهيد القواعد ١٢٣٠/٣

<sup>(</sup>٩) النحو الوافي ١٠٦/١

<sup>(</sup>۱۰) البيت من الخفيف ، وهو في ديوان الأعشى صـ ٣ ، وخزانة الأدب ١٩٦/٤، ١٩٨، ٢٠٣، ١١٥/٩ ، الطائف والدرر ١/ ٢٥٢، وهو من شواهد همع الهوامع ١٢٣/١ ، وشرح التسهيل ، و" جبيرة " : اسم امرأة ، والطائف : الذي يطرق ليلا ، وأراد هنا خيالها الذي يطرقه عند النوم ، والأهوال : جمع هول ، وهو الخوف ، و المعنى: ليس هذا الوقت وقت تذكر جبيرة، أو تذكر ذلك الطائف الذي أزعجك، لما رأيته من غضبها.

# الباب الثالث.

اعتراضات عباس حسن النحوية فيا يتعلق بدراسة الجملة الفعلية.

# الفصل الأول: اعتراضات عباس حسن المتعلقة باعراب الفعل المضارع.

#### عامل الرفع في الفعل المضارع

تشعبت آراء النحاة في هذه المسألة تشعبًا كثيرًا، حتى ذكر فيها السيوطي نقلًا عن أبي حيان سبعة أقوال ، ولكن أهمها وأشهر ها أربعة ، هي :

القول الأول: يرى أنَّ رافعه هو وقوعه موقع الاسم، وهو قول سيبويه (١)، وجمهور البصريين (٢)

القول الثاني: يرى أنَّ رافعه هو التجرد من الناصب والجازم ، وهو رأي الفراء، والأخفش وحذاق الكوفيين (٦)، وقد ارتضاه ابن الحاجب (٤)، وابن مالك (٥)، وابنه بدر الدين (٦)، وابن هشام (٧)

القول الثالث: يرى أنَّ رافعه هو حروف المضارعة ، وهو قول الكسائي . (^) القول الرابع: يرى أنَّ رافعه هو مضارعته للاسم ، وهو قول تعلب ، والزجاج من البصريين . (٩)

ولم تسلم تلك الأقوال جميعها من الاعتراضات و الردود ، مما لا داعي لذكره .(١٠)

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد راق له الأخذ بالرأي الكوفي القائل إن عامل الرفع هو التجرد من الناصب والجازم، ثم شنَّ اعتراضًا عنيفًا على اختلاف النحاة في هذه المسألة، ورأى أنَّه جدلٌ عنيفٌ لا فائدة منه، ولا داعي للوقوف عنده؛ لأنَّ فيه مضيعةً للوقت والجهد، ورأى أنَّ العربي حين رفع المضارع المجرد من عوامل النصب والجزم لم يفكر إذا ما كان العاملُ عدميًّا أو غيرَ عدميًّ، بل نطق ذلك وفق سليقته العربية.

و رأى أنَّ كل هذا الجدل المرهق الذي لا طائل منه مصدره التعسف في تطبيق نظرية العامل. (١١)

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ۹/۳

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>انظر: الأصول ۲٫۲۶، والإنصاف ۴۳۷، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ۴۷۳، والبسيط ۱/ ۲۲۹،

وأوضح المسالك ١/٤٤،وهمع الهوامع ٢٧٣/٢ (٣)انظر: معانى القرآن ٥٣/١ ، وأوضح المسالك ١٤١/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>انظر: شرح المقدمة الكافية ٨٦٦/٣

<sup>(°)</sup>انظر: شرح التسهيل ٦/٤

<sup>(1)</sup> انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم صد ٤٧٣

<sup>(</sup>٧)انظر: أوضح المسالك ١٤١/٤

<sup>(^)</sup>انظر: الإنصاف ٤٣٧ ، وشرح التصريح على التوضيح ٣٥٦/٢ ، وهمع الهوامع ٢٧٣/٢

<sup>(</sup>٩) انظر: شُرح المفصل ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٧٤/٢ ، وهمع الهوامع ٢٧٤/٢

انظر: الإنصاف صد ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، وأسرار العربية صد ٣٤ ، واللباب ٢٥/٢ ، وشرح المفصل  $(^{11})$  انظر: الإنصاف صد ٤٣٨ ، والبسيط  $(^{11})$ 

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النُّحو الوافي ۲۷۷/۶

والباحث يوافقه في اعتراضه ، ويدلك على صحة ذلك الاعتراض ما نقله السيوطي في الهمع من قول أبي حيان الذي ضاق ذرعًا بهذا الخلاف الذي لا فائدة منه ، قال(١): (قال أبوحيان ولا فائدة لهذا الخلاف ، ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي . )

كما أنَّ ميل عباس حسن - رحمه الله - للأخذ بالرأي الكوفي فيه كثير من التيسير والتسهيل وبخاصة في مجال النحو التعليمي ، وهو ما أشار إليه قديمًا ابن الحاجب بقوله (٢): (قوله: "ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل: "يقوم زيد" هذا أقرب على المتعلم من قولهم: "ويرتفع إذا وقع موقع الاسم" ؛ لأنه ترد عليه اعتراضات مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنها ...)

<sup>(</sup>۱) همع الهوامع ۲/۲۷۲

 $<sup>^{(7)}</sup>$  شرح المقدمة الكافية  $^{(7)}$ 

#### خلاف النحاة حول " إذنْ "

#### أولًا: خلاف النحاة في مادتها:

ذهب جمهور النحاة إلى أنَّ " إذنْ " حرف بسيط ، وبعض الكوفيين إلى أنها اسم ظرف ، وأصلها " إِذْ " الظرفية لحقها التنوين عوضًا من الجملة المضاف إليها ، ونقلت إلى الجزائية ، فبقى فيها معنى الربط والسبب (١)

وذهب الخليل: إلى أنها حرف تركب من " إذْ " و" أنْ " وغلب عليها حكم الحرفية ، ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ، ثم حذفت والتُزم هذا النقل .

وذهب أبوعلي الرندي : إلى أنها مركبة من " إذا " ، و" أنْ " لأنها تعطي ما تعطي كل واحدة منهما ، فتعطي الربط ك " إذا " والنصب ك " أنْ " ، ثم حذفت همزة " أنْ " ، ثم ألف " إذا " لالتقاء الساكنين (7)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على تلك الآراء القائلة بتركيبها بقوله (T): ( وقد انطوت بطون المراجع على أنواع من دعاوى التركيب ، يرفضها العقل ؛ لحرمانها الدليل على صحتها، أو علم العرب بشيء منها ، ولا داعي للإثقال بعرضها هنا ، والواجب تناسيها ، كأن لم تكن ، ومن شاء الاطلاع على شيء منها فأمامه المطولات ....)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ ذلك لأنَّ الواقع اللغوي الذي عليه كلمة " إذن " يقر بأنها من حيث التكوين اللفظي كلمة واحدة مفردة ، ثلاثية الحروف الهجائية ، وليست مركبة ، فمن المعروف أنَّ بعض المسائل التي تتعلق بالجانب التاريخي الغابر للأدوات يشوبها الغموض أحيانًا ، وافتقاد الدليل أحيانًا أخرى ، وإنَّ تجاوز الجانب التاريخي لها له ما يسوغه ؛ ذلك لأن البحث في أصول الأدوات ليس من مهمة النحوي الذي ينتهج منهجًا وصفيًا ، بل هي وظيفة فقه اللغة لا النحو ؛ لأن مهمة النحوي إيضاح ما استقر عليه المعنى الوظيفي الذي تؤديه الأداة ضمن الجملة ، وترك البحث عن أصولها إلى غيره من فقهاء اللغة . (٤)

وليس لنا بعد هذا وغيره أن نقف على ما كانت عليه " إذن " في الزمن الغابر ، وإنما نقف عليها من خلال الواقع اللغوي الذي يشهد به الاستعمال من حيث الكلام والكتابة ، وهو تأليفها من ثلاثة أحرف .

<sup>(</sup>١) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٠/٤ ،ومغني اللبيب ٢٧/١، وهمع الهوامع ١٠٤/٤، وشرح الأشموني ٥٥٥/٣

<sup>(</sup>٢) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٠/٤ ، والمساعد ٧٤/٣، وهمع الهوامع ١٠٤

<sup>(</sup>۲)النحو الوافي ۳۰۸/۶ الحاشية

<sup>(</sup>٤) انظر: البحث النحوي عن الأصوليين تأليف / مصطفى جمال الدين ، صد ٢٠٨ ، من منشورات دار الهجرة ، إيران ، قم ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٥هـ

#### ثانيًا: خلاف النحاة في بعض الأحكام المتعلقة بها:

#### ١- الفصل بين " إذن " ومعمولها:

يتفق النحاة القائلون بحرفية " إذن "على جواز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم ، بل قَصرَرَهُ سيبويه على ذلك (1) ، وتابعه في ذلك كثير من النحاة (1)

وَوَجْهُ اعتبار الفصل بالقسم يرجع إلى أنَّ القسم زائد مُؤكِّدٌ للكلام لا غير ، فلم يمنع الفصل به من النصب هنا ، كما لم ينمع من الجر فيما حكاه أبو عبيدة من قولهم (٣): " إنَّ الشاةَ لتجترُّ فتسمعُ صوتَ واللهِ ربِّها " ، وما حكاه ابن كيسان عن الكسائي من قولهم (٤): " اشتريتُ بواللهِ ألفِ درهم " ، ومن شواهدهم على ذلك قول حسان - رضى الله عنه - (٥):

#### إذنْ واللهِ نرميهمْ بحرب تُشيبُ الطفلَ من قبلِ المشيب

ومن العلماء من زاد الفصل بـ ( V ) النافية (7)، واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود وابن عباس لقوله تعالى(7): " فَإِذَا لَا يُؤتُوا..." بإعمال " إذن " ونصب الفعل ، وقراءة أبي (7): " وَإِذَا لَا يَلْبَثُوا..." فقد قرأ بإعمال " إذن " رغم الفصل بالنفي .

أما ما ذهب إليه ابن طاهر، وابن بابشاذ (٩) من جواز الفصل بالدعاء والنداء، نحو: " إذن يا زيد أُحْسِنَ إليك "، و" إذن يغفرُ اللهُ لك يدخَلك الجنة "، وما ذهب إليه ابن عصفور (١٠)، وأبو الحسن الأبذي (١١) من جواز الفصل بالظرف، فقد رُدَّ كل ذلك بعدم السماع . (١٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: الكتاب ١٣/٣، إلا أنه ذكر في مثال لاحق ١٥/٣ ما نصه : " إذن والله لا أفعلَ " حيث أعمل " إذن " في الفعل رغم الفصل بالقسم و" لا " النافية .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  كالمبرد ، انظر : المقتضب 11/7 ، وابن مالك ، انظر : شرح التسهيل 1.7 ، والمرادي ، انظر : الجنى الداني 7.7 ، والأشموني ، انظر : شرح التصريح 7.7 الداني 7.7 ، والأز هري ، انظر : شرح التصريح 7.7 انظر : شرح التصريح 7.7

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التصريح ٣٧٠/٢ ، وشرح التسهيل ٢٠/٤

<sup>(°)</sup> البيت من الوافر ، و هو لحسان بن ثابت في ديوانه صد 77 ، و هو من شواهد أوضح المسالك 3/171 ، وشرح الأشموني 3/200 ، و همع الهوامع 3/200 ، وشرح الأسموني على التوضيح 3/200 ، والدر 3/200 ، وابن عقيل ، انظر : المساعد 3/200 ، وأبوحيان ، انظر : ارتشاف الضرب 3/200 ، والسيوطى ، انظر : همع الهوامع 3/200 .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ، آية ٥٣ ، انظر القراءة في البحر المحيط ٢٨٤/٣

<sup>(^)</sup> سورة الإسراء ، آية ٧٧ ، وانظر القراءة في البحر المحيط ٦٣/٦

<sup>(</sup>٩) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٣/٤ ، وشرح الأشموني ٩٥٤/٥

<sup>(</sup>۱۰) انظر: المقرب ۲۸۷/۱

<sup>(</sup>۱۱) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٣/٤ ،و المساعد ٧٤/٣

<sup>(</sup>١٢) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٣/٤، والمساعد ٧٤/٣ ، وشرح الأشموني ٥٥٤/٣



وبعد العرض السابق يرى الباحث أنَّ الحق معه - رحمه الله - في وجوب قصر الفصل على القسم ، و" لا " النافية ؛ وعدم الالتفات إلى ما دون ذلك من آراء ، كتلك التي تجيز الفصل بالدعاء ، أو النداء، أو الظرف ؛ فقد ردت هذه الآراء جميعها بعدم السماع .

#### ٢- شرط الابتداء لإعمال " إذن " والخلاف فيه :

يمنع جمهور البصريين النصب إذا وقعت "إذن" بين المبتدأ وخبره، بينما أجاز ذلك هشام من الكوفيين، ويرى الكسائي و الفراء أنه إذا وقعت "إذنْ" بين اسم "إنَّ" وخبرها ، جاز إعمالها . (٢) ، وإن لم يكن لهشام دليل على رأيه ، فإنَّ الكسائي والفراء قد استدلا بقول القائل (٣):

#### لا تَتْرُكَنِّي فِيْهِمُ شَطِيرا إني إِذًا أَهْلِكَ أَو أَطِيْرَا

وتأول البصريون ذلك بوجوه ، منهما : أنَّ الخبر محذوف ، والتقدير : إني لا أقدر على ذلك ، ثم استأنف بـ" إذن " فنصب ، ومنهم من رأى أنَّ ذلك من باب الضرورة .(١)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على رأي الفراء والكوفيين ، ورآه رأيًا ضعيفًا ، قال بعد أن ذكر استشهادهم بالبيت السابق (°): (ورأي الكوفيين هنا ضعيف .)

ويوافقه الباحث في اعتراضه، ويرى أنَّ الابتداء شرط لإعمال " إذن " ، ولا داعي للالتفات للرأي الكوفي ؛ لأنه رأي يفتقد إلى الحجة والدليل ، فليس له ما يؤيده من المسموع إلا شاهد واحد فيه ما فيه من وجوه الرد والتأويل .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النحو الوافي ۳۱۰/۶

<sup>(</sup>٢) انظر: ارتشاف الضرب ١٦٥٢/٤، والجني الداني ٣٦٢، والمساعد ٧٦/٣، وهمع الهوامع ١٠٦/٤

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الرجز مجهول القائل ، والشطير - بفتح الشين- الغريب والبعيد ، وأهلك : أموت ، وهو من شواهد معاني القرآن للفراء ٢٧٤/١ ، وارتشاف الضرب ١٦٥٣/٤ ، والمساعد ٧٦/٣ ، والجنى الداني ٣٦٢ ، وهمع الهوامع ١٠٦/٤ ، والدرر ١٣/٢ ، وشرح التصريح ٣٦٨/٢ ، وشرح الأشموني ٥٥٤/٣

<sup>(</sup>٤) انظر: الجنى الداني ٣٦٢، والمساعد ٧٦/٣، والدرر ١٣/٢، وشرح التصريح ٣٦٨/٢، والارتشاف

<sup>(°)</sup> النحو الوافي ٢١١/٤ الحاشية

#### ثالثًا: الخلاف حول رسمها أو كيفية كتابتها:

اختلف النحويون أيضًا في كتابتها أو في رسمها على أربعة مذاهب: أحدها :أنها تكتب بالألف مطلقًا، ونسب هذا الرأي للجمهور ، وعليه رسم المصحف الشريف . (١)

الثاني: أنها تكتب بالنون مطلقًا ، وهو منسوب للمبرد والأكثرين (7)، ورجمه ابن عصفور (7)

الثالث: التفصيل ، فإذا كانت" إذن " عاملة كتبت بالنون لقوتها ، وإن كانت ملغاة كتبت بالألف لضعفها ، وهو منسوب للفراء (٤)

الرابع: وهو ما تبناه المالقي ، إذ يرى أنها إن وُصِلَت في الكلام كُتِبَت بالنون ، عملت أو لم تعمل ، كما يفعل بأمثالها من الحروف ، وإذا وقفت عليها كتبت بالألف ، لأنها إذ ذاك مشبهة بالأسماء المنقوصة (٥)، واستبعد هذا الرأي بأن الوصل والوقف لا يضبطان بحال (٦)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد راق له الأخذ بالقول الثالث ، ورأى بضرورة الاقتصار عليه وحده دون غيره ، معترضًا بذلك على غيره من الآراء ، قال معلقًا على ذلك الرأي  $(^{\vee})$ : (... e هذا حسن جدير بالاقتصار عليه والاتفاق على الأخذ به )

وأرى أنَّ هذه الدعوة تتعارض مع ما نقله بعض النحويين عن الفراء ، إذ نقلوا عنه رأيًا مخالفًا للرأي المشارإليه آنفًا ، وهو أنه يرى أنها إذا أعملت كتبت بالألف ، وإذا ألغيت كتبت بالنون ؛ لئلا تلتبس بـ" إذا " الزمانية ، وأما إذا أعملتها فالعمل يميزها عنها ، وتبعه في ذلك ابن خروف . (^)

لذا يرى الباحث أنه من باب التيسير والبعد عن الخلافات التي لا طائل تحتها ، وكثرة التفريعات المنطقية التي لا تمت إلى طبيعة اللغة بصلة يجب كتابة " إذن " بالنون مطلقًا ، ذلك لأنها حرف ، والحرف سواء أكان عاملًا أو غير عامل لا يدخله التنوين،كما أنَّ التفصيل في كتابتها تارة بالنون وتارة بالألف حسب إعمالها وإلغائها يوقع المتعلم في اللبس الذي طالما حاول المؤلف الفرار منه ، والبعد عنه ، ولو قال قائل : كيف لك ذلك وقد جاء رسم المصحف الشريف بالألف ؟ يرد عليه بأنَّ رسم المصحف العثماني كالكتابة العروضية ، كلاهما خطان لا يقاس عليهما .

<sup>(</sup>۱) انظر: الجنى الداني 777، ومغني اللبيب 1/1، وشرح الأشموني 000/7، وحاشية الخضري 117/7 انظر: مغنى اللبيب 1/1/1، وشرح الأشموني على المغنى 1/1/1، وشرح الأشموني

٥٥٥/٣ ، وحاشية الصبان ١١٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح الجمل ۲۷۹/۲ <sup>(٤)</sup> انظر: شرح الجمل ۲۷۹/۲ ، و رصف المباني ۱۵۵

<sup>(°)</sup> انظر: رصف المبانى ١٥٦

<sup>(1)</sup> انظر: حاشية الأمير على مغني اللبيب ٢٠/١، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(</sup>۷)النحو الوافي ۲۱۲/۶

<sup>(^)</sup> انظر: شرح الكافية ٤/٥٤ ، ومغني اللبيب ٢٨/١، وشرح الأشموني ٥٥٥/٣ ، وحاشية الخضري ١١٢/٢



أَلْحَقَ الكوفيون<sup>(۱)</sup>، وعلى رأسهم الفراء (<sup>۲)</sup> الرجاء بالتمني فجعلوا جوابه منصوبًا ، وتبعهم في هذا الرأي كثيرٌ من النحاة (<sup>۳)</sup>، وجعلوا منه قوله تعالى (<sup>3)</sup>: "لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى " في قراءة من نصب " أطلع " ، ومثله قراءة النصب في قوله (<sup>۵)</sup>: "وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى " ، ومن هذا قول الراجز (<sup>۲)</sup>:

## عَلَّ صُروفَ الدَّهرِ أو دُولاتها يُدِلْنَنَا اللمَّةَ مِنْ لَمَّاتِها فَتستريحَ النفسُ من زَفْراتها

ومنع البصريون ذلك، فقالوا: إنَّ الترجي في حكم الواجب، فلا يُنصب الفعل بعد الفاء جوابًا له ، وتأولوا النصب في الآيات بأنه من العطف على التوهم ، لأنَّ خبر " لعل " كثر في لسان العرب دخول " أنْ " عليه ، ومنهم من أولها بأنَّ " لعل" في الآيتين أُشربت معنى التمني ، ذلك أنه إذا أُشْرِبَ الرجاءُ معنى التمني نصب الفعل التالي للفاء في جوابه ، وإنْ لم يُشرب معنى التمني لم ينصب (٧)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد أخذ برأي الكوفيين ، ثم اعترض على تأويلات البصريين للآيتين الكريمتين السابقتين بقوله  $(^{\Lambda})$ : ( ولا داعي للتأويل في الآيتين - وأشباههما- بقصد إبعاد الفاء عن السببية )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ ذلك لأن كلام البصريين يقوم على فهم نظري محض لا علاقة له بالمسموع ، فمن الواضح أنَّ الشواهد المتواترة ، وعلى رأسها النص القرآني تدل على صحة الأخذ بالرأي الكوفي ، فلا داعي للتمحل والتكلف باعتبار " لعل " في الآيتين الكريمتين قد أشربت معنى التمني، فعدم التأويل أولى من التأويل، كما أنه لا داعي للقول بالحمل على التوهم ، فالحمل على الظاهر أولى.

#### والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل 71/2 ، والمساعد 19/7 ، وشرح ابن عقيل 10/2 ، وشفاء العليل 170/7 ، وهمع الهوامع 177/2

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظّر: معانى القرآن ٩/٣، ٢٣٥ ، وشرح الألفية لابن الناظم ٤٨٧ ، وشرح الأشموني ٩٠٠/٣

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> كأبي علي الشلوبيني ، انظر : التوطئة ١٤١، وابن مالك ، انظر : شرح التسهيل ٣٤/٤ ، و ابن الناظم ، انظر : شرح الألفية ٤٨٧، وابن عقيل ، انظر : المساعد ٤٠/٤ ، والأشموني ، انظر : شرح الأشموني ٧٠/٣٥ <sup>(٤)</sup>سورة غافر ، الأيتين ٣٦-٣٧

<sup>(°)</sup>سورة عبس ، الأيتين : ٣-٤

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 9/7 ، والخصائص 7/7 ، وشرح التسهيل لابن مالك 7/7 ، وشرح الألفية لابن الناظم 5/7 ، والإنصاف 1/7 ، وشرح الأشموني 9/7 ، والجنى الداني 9/7 انظر : همع الهوامع 175/7 ، وشرح الأشموني 9/7/7

<sup>(^)</sup>النحو الوافي ٢٧٠/٤ الحاشية

#### نصب المضارع ورفعه بعد " لم "

من النحاة من أجاز النصب بـ " لم " زاعمًا أنَّ ذلك لغةٌ لبعض العرب (١) ، وجعل من ذلك قراءة بعضهم (٢): " أَلَمْ نَشْرَحَ " بفتح الحاء ، وقول الشاعر (٣):

في أيِّ يوميَّ من الموتِ أفِر أَيومَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ

كما رأى ابن مالك أنَّ من العرب من يرفع المضارع بعد " لم " (3)، وشاهده قول الشاعر (6):

لولا فوارسُ من أُمَمٍ وأسْرتِهِم يومَ الصُّلَيفاءِ لم يُوفونَ بالجارِ

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على هاتين اللغتين ، ورأى أنه من الواجب الابتعاد عنهما ، وعدم محاكاتهما منعًا للفوضى البيانية الضارة (1)

ويوافقه الباحث في ذلك ؛ فلا داعي للالتفات إلى تلك الشواهد، فأغلب النحاة على إنكار ما جاء على هاتين اللغتين (٢) ، وتأولوا النصب في الآية الكريمة والبيت الأول على أنَّ الفعل مؤكدٌ بالنون الخفيفة ففتح لها ما قبلها ، ثم حذفت ونُويت فبقيت الفتحة ، أو أنَّ الساكن قد حُرِّك في البيت للضرورة (٨) ، كما أولوا النصب في الآية الكريمة على أنَّ القارئ بَيَّنَ الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها (٩) ، وحكموا على البيت الثاني بالشذوذ . (١٠)

<sup>(</sup>۱) انظر: مغنى اللبيب ٣٠٦/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>سورة الشرح، آيةً: ١، والقراءة لأبي جعفر المنصور في المحتسب ٣٦٦/٢، والكشاف ١٢١٠، والمحرر الوجيز ١٩٨٨، البحر المحيط ٤٣/١، والدر المصون ٤٣/١١

<sup>(</sup>۱) الرجزلعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - في ديوانه صد ٤٣ ، جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم ، الطبعة الأولى ١٩٨٨ م ، ١٩٤٩ هـ ، وهو من شواهد النوادر لأبي زيد الأنصاري ١٦٤ ، والمحتسب ٣٦٦/٢ ، والخصائص ٩٥/٣ ، والمحرر الوجيز ١٩٨٨ ، وشرح الكافية الشافية ١٥٧٥/٣، والبحر المحيط ٤٨٣/٨ ، والدر المصون ٤٣/١١ ، وخزانة الأدب ١٥١/١١

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التسهيل ٦٦/٤ ، وشرح الكافية الشافية ١٥٧٤/٣

<sup>(</sup> $^{\circ}$ )البيت من البسيط، والصليفاء: مصغر الصلفاء، وتعني الأرض الصلبة، يريد يوم الصلفاء، وهو يوم لهوازن على فزارة، وعبس، وأشجع، والبيت مجهول النسبة في الدرر اللوامع  $^{\circ}$ /۱۷۸/۱، وروايته في الدرر الذوامع  $^{\circ}$ /۱۰۷، وشرح التسهيل  $^{\circ}$ /۱۰۲، وهو من شواهد شرح المفصل  $^{\circ}$ /۸، وشرح التسهيل  $^{\circ}$ /۲، وشرح الكافية الشافية  $^{\circ}$ /۱۰۷/۱، وهمع الهوامع  $^{\circ}$ /۳، والمساعد  $^{\circ}$ /۱، وتعليق الفرائد  $^{\circ}$ /۱، وتمهيد القواعد  $^{\circ}$ /۲، وشرح الأشموني  $^{\circ}$ /۷،

<sup>(</sup>٦) انظر: النحو الوافي ٤١٧/٤

<sup>(</sup> $^{(\vee)}$ ) انظر: المحتسب  $^{(\vee)}$  ، وسر صناعة الإعراب  $^{(\vee)}$  ،  $^{(\vee)}$  ، وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري  $^{(\vee)}$  ، والدر المصون  $^{(\vee)}$  ، وشرح المفصل  $^{(\vee)}$  ، والدر المصون  $^{(\vee)}$  ، وشرح المفصل  $^{(\vee)}$  ،  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^)</sup>انظر: اللباب ۲۸۸/۲

<sup>(</sup>۹)انظر: الكشاف ۱۲۱۰

<sup>(</sup>١٠) انظر: سر صناعة الإعراب ٤٤٨/١ ، وشرح المفصل ٨،٩/٧



#### إهمال " متى " حملًا على " إذا "

أجاز بعض النحاة إهمال "متى" حملًا لها على "إذا "، وإليه ذهب ابن مالك (١)، فقد علل قول أبي جهل ، وهو يخاطب صفوان (7): " متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد هذا الوادي تخلفوا معك " بأنه من قبيل تشبيه " متى بـ " إذا " ، وكذلك نقل قول عائشة رضي الله عنها (7): " إنّ أبابكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يُسْمِع الناس " شاهدًا على مثل هذا الحمل ، وتابعه في ذلك ابن هشام (3) ، والسيوطى (6)

وعليه بعض الباحثين المحدثين ، إذ يرون أنَّ ذلك من قبيل جواز إهمال العامل حملًا له على مهمل غيره ، ومن ذلك ما قامت به العرب من إهمال الاسم حملًا على نظيره ، فقد أهملت " متى " من أسماء الشرط حملًا على " إذا" .(٦)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على هذا الرأي ، ورآه رأيًا لا أهمية له ؛ لأنه رأي تعوزه الشواهد المتعددة ، والحجة القوية ، قال  $(^{\vee})$ : ( ولا أهمية للرأي الذي يجيز إهمال " متى " الشرطية فيجعلها شرطية غير جازمة ؛ لأنه رأي تعوزه الشواهد المتعددة ، والحجة القوية )

والباحث يوافقه في اعتراضه ؛ ضبطًا للسان ، ومنعًا للفوضى في التعبير ، فمن الواجب عدم الالتفات إلى تلك الآراء لافتقارها للحجة والشواهد المتعددة ، ولمخالفتها للكثير الشائع .

#### والله أعلم

(۱) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٧١، ٧٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>انظر: صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يقتل ببدر ، حديث رقم ٣٩٥٠ صـ ٩٧١

<sup>(&</sup>quot;انظر: المرجع السابق، كتاب الآذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وروايته في الصحيح، حديث رقم ٦٦٤، صد ١٦٦: " فقيل له: إن أبابكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس "، وروايته في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، حديث رقم ٧١٢، صد ١٧٧: " قلت أن أبابكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي " وفي نفس الصفحة، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، حديث رقم ٧١٣ له رواية أخرى، هي: " وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس "، وفي عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي للسيوطي: " إن أبابكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس " ٣/١٦٢، حققه وقدم له دكتور سلمان القضاة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٤هه ١٩٩٤م

<sup>(</sup>٤)انظر: مغنى اللبيب ٧/٥٠٥- ٨٠٦

<sup>(°)</sup>انظر: الأشباه والنظائر ٥٥٣/١ ، عقود الزبرجد ١٦٢/٣

<sup>(</sup>١) انظر: الكف عن العمل النحوي بين التعليلات الشكلية والمعنوية ، القسم الثاني ، إعداد: د / عبد الكريم مجاهد ، بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد ( ٧٦) الجزء ( ٣) صد ٥٣٤ ، ربيع الآخر ١٤٢٢هـ، تموز ( يوليو ) ١٠٠١م ، وانظر: الإهمال في العربية أسراره ومظانه " دراسة نحوية " صد ٣٠٠ ، رسالة دكتوراه ، إعداد: إلياس الحاج إسحاق ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية المعربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغة ١٤٤٢، هـ ، ٢٠٠٢

# الفصل الثاني :

اعتراضات عباس حسن المتعلقة بدراسة الفاعل

#### العطف على الفاعل المجرور بحرف الجر الزائد "من "

اشترط النحاة لجر الاسم المعطوف على الفاعل المجرور بـ" مِنْ" الزائدة أن يكون نكرة؛ لأنَّ شرط جر الفاعل بـ "مِنْ" الزائدة أنْ يكون نكرة بعد نفي أو شبهه ؛ لذا إنْ كان المعطوف معرفة تعين رفعه على الموضع لعدم جواز جره مراعاة للفظ<sup>(۱)</sup> ، كما ذكر الصبان أنهم منعوا جر الاسم المعطوف على الفاعل المجرور بـ"من " الزائدة إذا كان نكرة ، وأداة العطف " لكنْ " أو " بل " ؛ لأنَّ المعطوف بهما بعد النفي والنهي يكون مثبتًا ؛ فلا يصح جره ؛ لأنه بمنزلة المجرور بالحرف "مِنْ" والمجرور به لا بُدَّ أن يكون نكرةً منفيةً ، إلا إنْ أفادت " بل " نقل النفي لما بعدها ، بناء على تجويز بعض النحاة لذلك .(٢)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على تلك الشروط ، ورأى أنه من الواجب إهمال تلك التفريعات التي نلتمس فيها الكثير من العنت والتشدد ، ورأى أنه يجوز في التابع الجر مطلقًا مراعاة للفظ المجرور، والرفع مطلقًا مراعاة للمحل (7)

ويرى الباحث صحة ما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - ؛ لما فيه من تيسير وسهولة ، وبعد عن التشدد والتضييق ، وتقليل للتفريع ، ويمكن أنْ يُستَدَلَّ لصحة اعتراضه - رحمه الله - بأنَّ من النحاة من يرى بجواز زيادة " مِنْ " بلا شرط ، فلا يشترطون لزيادتها أنْ يكون ما قبلها غيرَ موجب ، كما لا يشترطون أنْ يكون مجرورها نكرة ، واستدلوا بثبوت ذلك في الكلام نظمًا ونثرًا ، فمن النثر قوله تعالى (أ): " وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ " ، وقوله (أ): " يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ " وقوله (أ): " لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ " ومن النظم قول عمرو بن أبي ربيعة (أ):

فما قال مِنْ كاشح لم يَضِرْ

ويَنمِى لها حبُّها عندنا

وغير ذلك من الشواهد التي ظاهرها الزيادة .  $^{(9)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: شرح الأشموني ١٦٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: حاشية الصبان ٦٢/٢

<sup>(</sup>٣) انظر: النحو الوافي ٦٩/٢ الحاشية

<sup>(</sup>٤)سورة الأنعام ، آية ٣٤٠

<sup>(°)</sup>سورة الكهف ، آية: ٣١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة البقرة ، آية : ۲۷۱ <sup>(۷)</sup>سورة الرعد ، آية : ۲۰۱

<sup>(^)</sup> البيت من المتقارب ، و هو في ديوان عمرو بن أبي ربيعة صد ١٧٨، و" ينمي " : يوصل ، و" كاشح " :

مصمر العداوه . (<sup>۹)</sup>انظر : شرح التسهيل ۱۳۸/۳ ، والجني الداني ۳۱۸- ۳۱۹



في فاعل هذه الأفعال أحدُ احتمالين:

الأول: أنْ تكون " ما " كافة لها عن طلب الفاعل ، فتكون أفعالًا لا فاعل لها . (١) الثانى: أنْ تكون " ما " مصدرية، وفاعلُها المصدر المؤول منها ومن مدخولها . (٢)

وأكثر العلماء على الاحتمال الأول  $\binom{7}{}$ ، وهو المفهوم من كلام سيبويه  $\binom{3}{}$ ، و حجتهم في ذلك شبه هذه الأفعال بالحرف " رُبَّ ".  $\binom{9}{}$ 

أمَّا عباس حسن - رحمه الله - فقد أخذ بالرأي الثاني خلافًا لِمَا علية أكثر النحاة للم اعترض على حجة الأكثرية بقوله (٦): (ولأنَّ العلة التي يذكرونها لكف الفعل في مثل: "قلما "وعدم احتياجه للفاعل - وهي كما جاء في المغني - شبهه في معناه للحرف: "رُبَّ "علةٌ واهيةٌ)

وبالرغم من أنَّ رأي الجمهور هو الأشهر والأقوى إلا أنني أرى برأي عباس حسن - رحمه الله - وأرى أنَّ الاتجاه الثاني هو الأولى بالقبول ؛ لأنَّ في الأخذ به موافقةً للأصل العام الذي يقضي بأنْ يكون لكل فعل أصلي فاعلٌ، فلا داعي لإخراج هذه الأفعال من نطاق هذا الأصل.

ويَدُلُك على صحة ما ذهبت إليه أنَّ من أئمة النحو من اقتنع بهذا الرأي ، فهذا الرضي قد اقتنع بهذا الرأي ، ورأى بإمكانية الأخذ به ، قال (): (و" ما" التي بعد " كثر "، و" قل "، و" طال "، نحو: "قلما "، و" كثر ما "، و" طالما " إمَّا كافة للفعل عن طلب الفاعل ، وإمَّا مصدرية ، والمصدر فاعل الفعل ....)

كما ذكر ابن القواس هذا الرأي ، ولم يعترض عليه ، فدل ذلك على قبوله إياه  $^{(\Lambda)}$ 

وقد اقتنع بهذا الرأي من المحدثين الدكتور عبده الراجحي ، ورأى فيه مسايرة للقواعد النحوية العامة (٩)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي صد ١٠٦، ١٠٧، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ، دار القلم دمشق ، دارة العلوم والثقافة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م ، وشرح المفصل ١٣٢/١ ، وشرح الكافية ٣٢٩/٤ ،

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الكافية ٣٢٩/٤ ، وجامع الدروس العربية ٥٩

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup>انظر: المقتضب ٢/٤٥ ، والأصول ٣٦٦٦، والخصائص ١٢٤/٢ ، والأزهية ٩١ ، وشرح المفصل ١٣٢/٨ ، ومغنى اللبيب ٣٦٦١ ، وهمع الهوامع ٢١/٥

<sup>(</sup>٤)انظر: الكتاب ١١٥/٣

<sup>(°)</sup> انظر: مغنى اللبيب ٣٣٦/١

<sup>(</sup>٦)النحو الوافي ٧٣/٢ الحاشية

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$ شرح الكافية  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^)</sup>انظر: شرح ألفية ابن معط ١/٧٠١ ، ٤٠٨

<sup>(1)</sup> انظر : في التطبيق النحوي والصرفي صد ١٨٥ تأليف دكتور عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٢م



قد أُشْكِلَت هذه اللغة على النحويين ؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ للفعل فاعلين ، ضمير واسم ظاهر ، والمعروف أنه لا يكون للفعل إلا فاعلٌ واحدٌ ، وقد وردت شواهدُ عديدةٌ على هذه اللغة ، وهي شواهدُ متنوعة ، منها شواهدُ قرآنية ، وشواهد من الحديث الشريف ، ومنها الشواهد الشعرية ، ومن تلك الشواهد على سبيل التمثيل لا الحصر قوله تعالى (١): " وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا "، وقوله تعالى (١): " ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ "، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (٣): " يتعاقبون فيكم ملائكةٌ "، وقول عبيد الله بن قيس الرقيات (٤):

تولَّى قتالَ المارقين بنفسهِ وقد أسلماهُ مُبْعَدٌ وحميمُ

وقول عمرو بن أبي ربيعة <sup>(٥)</sup>:

رَأَيْنَ الغَوانِي الشَّيب لاح بِعَارضِي فَأَعْرَضْنَ عَنِّي بِالخُدودِ النَّواضِر

وقد انقسم العلماء تجاه هذه اللغة فريقين:

الفريق الأول: يقبل هذه اللغة ، ويرى أنَّ الألف، والواو ، والنون حروفٌ لا ضمائر ، وقد مثل هذا الفريق سيبويه (٦) ، وتابعه في ذلك كثير من النحاة .(٧)

الفريق الثاني: ينكر هذه اللغة ويؤول النصوص الواردة على ذلك ، وهم في تأويلهم على التجاهين : على التجاهين :

الاتجاه الأول: يرى أنَّ هذه الأفعال مع ما اتصل بها من ضمير خبرٌ مقدمٌ، والمرفوع بعدها مبتدأ مؤخر ، وقد نُسِبَ هذا الاتجاه للكسائي  $(^{\land})$  ، وارتضاه ابن هشام  $(^{\circ})$ 

<sup>(</sup>١)سورة الأنبياء ، آية : ٣

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية: ٧١

<sup>(</sup>۱)الحديث رقم ٥٥٥ ، في صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر صد ١٤٣ () البيت من الطويل ، و هو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه صد ١٩٦ ، تحقيق وشرح د/ محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، والبيت في رثاء مصعب بن الزبير رضي الله عنهما ، و" المارقين " : الخارجين عن الدين ، و " مبعد " : أراد به الأجنبي ، و " حميم " : الصديق الذي يهتم بأمر صديقه ، و هو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك ١١٦/٢ ، وشرح الكافية الشافية ٥٨١/٢ ، وشرح ابن عقيل ٨١/٢ ، وتعليق الفرائد ٣٣٩/٣

<sup>،</sup> وأوضح المسالك ١٠٦/٢ ، وشرح الأشموني ١٧٠/١ (<sup>٥)</sup> البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه صـ ١٩٥ ، والغواني : جمع غانية ، وهي التي استغنت بحسنها ، النواضر : جمع ناضر ، وهي الجميلة ، مأخوذة من النضرة ، وهي الحسن والرواء ، والبيت

من شواهد شرح التسهيل لابن مالك ١١٧/٢ ، وشرح الكافية الشافية ٥٨٢/٢ ، وشرح ابن عقيل ٨٣/٢ ، وشرح الأشموني ١٧٠/١

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب ٢٠/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> كابن يعيش ، انظر : شرح المفصل ۸۸/۳ ، وابن مالك : انظر : شرح التسهيل ۱۱٦/۲ ، والمرادي ، انظر : الجنى الداني ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، وأبي حيان ، انظر : التذييل والتكميل ۲۰۳/٦ ، والشيخ خالد ، انظر : شرح التصريح ۲۰۵/۱ ، والسيوطي ، انظر : همع الهوامع ۲۵۷/۲

<sup>(^)</sup> انظر: البحر المحيط ٢٧٦/٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> انظر : شرح شذور الذهب ۱۷۹

الاتجاه الثاني: يرى أنَّ ما اتصل بالفعل ضمائرُ ، والأسماء الظاهرة بعدها أبدالٌ منها ، وقد نسب سيبويه هذا الاتجاه ليونس (١)

أمَّا عباس حسن - رحمه الله - فيبدو كلامُه في هذه المسألة مضطربًا ومتناقضًا إلى حد كبير ، فهو بالرغم من إقراره بفصاحة تلك اللغة وصحتها إلا أنه يعترض عليها ويدعو إلى هجرها والبعد عنها ؛ إيثارًا للأشهر وتوحيدًا للبيان ، قال - رحمه الله - بعد أنْ ذكر هذه اللغة (١): ( وهي لغةٌ فصيحةٌ ، ولكنها لم تبلغ من درجة الشيوع والجري على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى التي يحسن الاكتفاء بها اليوم ، والاقتصار عليها ؛ إيثارًا للأشهر وتوحيدًا للبيان - مع صحة الأخرى - . )

ولإقراره بصحة هذه اللغة وفصاحتها يعترض على تأويلات النحاة لها، قال في الحاشية (T): (ولا معنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل الظاهر بعد تلك العلامة ، قاصدًا بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا يمنع من اجتماع الضمير مع ذلك الاسم المرفوع في جملة فعلية واحدة ، فهذا خطأ منهم ؛ إذ المقرر أنَّ القلة النسبية لا تمنع القياس ، وأنه لا يصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى ما دامت كلتاهما عربية صحيحة . )

ثم عرض لاستدلالات المجيزين لتلك اللغة بذكر الآيتين الكريمتين السابقتين ، ثم قال (٤): (ولا داعي عندهم لإعراب الواو فاعلاً ، مع إعراب الاسم الظاهر بدلاً ، أو غيره من ضروب التأويل التي منها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخرًا، وتكون الجملة الفعلية قبله خبرًا متقدمًا ... ومن البَدِيه أنَّ محاكاة القرآن في ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أمرٌ سائغٌ بل مطلوبٌ ، فإذا حاكيناه في الآيتين السابقتين وغير هما - كانت المحاكاة الدقيقة صحيحةً قطعًا ، ولا يجرؤ أحدٌ أن يصف التركيب بالخطأ، ومن شاء بعد ذلك أن يؤول تعبيراتنا بما أوَّلَ به الآيتين فليفعل، فليس يعنينا إلا صحةُ التركيب المساير للقرآن وسلامته من الخطأ ، سواء أكانت صحته وليدة التأويل أم غيره ، فالمهم الصحة لا نوع التعليل )

وهكذا يبدو كلامه مضطربًا ومتناقضًا إلى حد كبير ، فهو بالرغم من إقراره بفصاحة هذه اللغة وصحتها إلا أنه في نفس الوقت يدعو إلى هجرها والابتعاد عنه ، وبالرغم من تلك الدعوة تراه في الوقت نفسه يوافق على محاكاة ظاهر النص القرآني المجيز لهذه اللغة ، ويرفض تأويلات النحاة للشواهد الواردة على هذه اللغة

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ١/٢٤

<sup>(</sup>۲) النحو الوافي ۲/۲۷

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) نفسه ، نفس الصفحة

؛ لأن فيه إخضاع لغة قبيلة للغة قبيلة أخرى ، وهو ما لا يجوز ، وهو - كما ترى - موقف شابَهُ الاضطرابُ والخلط ُ إلى حدِّ كبير .

ويرى الباحث أنَّ الذي أوقع النحاة وصاحبنا في هذا اللبس وذلك الاضطراب هو تمسكهم بالمبدأ العام القائل بوجوب إفراد الفعل مع فاعله المثنى أو الجمع ، وعدم النفاتهم لفكرة التطور اللغوي ، وعدم النظر إلى اللغة باعتبارها كائنًا حيًا ، لا بُدَّ أنَّ يمر بمراحلَ عديدةٍ من التطور والنمو حتى يصل إلى مرحلة النضج والاكتمال، لذا أرى بما رآه الدكتور حسن عون أنَّ هذه اللغة وتلك الطريقة في التعبير قد مَثَّلَتْ نموذجًا من نماذج التطور اللغوي ، وذلك أنه من المرجح أن تكون هذه الطريقة في التعبير أسبقَ من القاعدة العامة المعروفة الآن، وهي إفراد الفعل عندما يتقدم الفاعل الجمع أوالمثنى . (١)

وهو ما فطن إليه من قبل صاحب كتاب إحياء النحو ، إذ رأى أنَّ المطابقة العددية في تلك اللغة كانت الأصل في العربية ، ثم خُصصت بالمسند إذا تأخر، فإنه يحتاج إذا أن تكون فيه إشارة إلى المسند إليه المتقدم ، وبقي من مطابقة المسند إذا تقدم أثرٌ كبير في لغات اليمن ، وأثرٌ نادر في لغات سائر العرب . (٢)

كما وضَّحَ الدكتور رمضان عبد التواب أنه من خلال مقارنة اللغات السامية أخوات العربية ، وهي العبرية والآرامية والحبشية والأكادية تبين أنَّ الأصل في تلك اللغات أنْ يلحق الفعل علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى والمجموع ، كما تلحقه علامة التأنيث ، عندما يكون الفاعل مؤنثًا سواءً بسواء .(٣)

إذن يصح لنا أن نقول : إنَّ الأصل في التعبير كان المطابقة العددية بين الفعل وفاعله ، ثم تطور الأداء اللغوي بعد مراحل زمنية معينة ليصبح إفراد الفعل مع فاعله المثنى أو الجمع هو النموذج الأمثل والأفصح ، وبقى لنا من أمثلة اللغة القديمة العديد من الشواهد المتنوعة ، كما بقى لها أثرٌ كبيرٌ في لغات اليمن .

ولو فطن النحاة لتلك الظاهرة لأراحوا أنفسهم من عناء تكلف التأويل لتلك النصوص المخالفة لمبدئهم القائل بوجوب إفراد الفعل مع فاعله الجمع أو المثنى ، ولأدركوا أنه من المنطقي أن تكون المطابقة العديدة هي المرحلة الأولى في التعبير ؛ لأنها الأسهل والأيسر على الناطق .

والله أعلم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : اللغو والنحو صد ٦٦

<sup>(</sup>۲) انظر : إحياء النحو صد ٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر : بحوث ومقالات في اللغة ٢٧١-٢٧١



#### وقوع الجملة فاعلًا

منع أكثر النحاة وقوع الجملة فاعلًا مطلقًا ، وعللوا لذلك بأنَّ الفاعل يجوز أنْ يكون اسمًا ظاهرًا، ويجوز أنْ يكون مضمرًا ، أمَّا الجمل فلا يجوز إضمارها ؛ لأنَّ المضمر لا يكون إلا معرفةً ، أمَّا الجمل فهي نكراتُ باعتبار معانيها ، ولو لم تكن كذلك لم يكن فيها فائدةٌ للمخاطب ، لأنك لا تستفيد مما تَعْرِف . (١)

وأجاز ذلك هشام الضرير ، وثعلب وجماعة من الكوفيين (٢)، واستدلوا على ذلك بالعديد من الشواهد، منها قوله تعالى (٦) " ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينِ "، وقوله تعالى (٤): " وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ "، وقوله تعالى (٥): " أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ".

ولجأ جمهور النحاة إلى التأويل في تلك الشواهد وأمثالها، فحملوا الآية الأولى على أنَّ الفاعل هو الضمير العائد إلى السَّجْن ، والجملة جواب قسم مقدر، وقيل الفاعل هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل " بدا "، وهو " البَدَاءُ " ، وجملة " ليسجننه " مفسرة لذلك الضمير (٢) ، وأجيب عن الآية الثانية : أنَّ الفاعل ضمير مستتر تقديره " هو " يعود على المصدر المفهوم من الفعل ، والتقدير : " وتبين هو أي : التبيُّن ، وجملة الاستفهام مفسرة (٧)، أو أنَّ فاعله مضمرٌ يدل عليه الكلام ، أي أو تبين لكم هو ، أي: حالهم . (^) ، وأجيب عن الآية الثالثة بأنَّ فاعل " يهدي " ضمير مضمر فيه عائد على المصدر المفهوم منه ، وكأنه قيل : أو لم يهد لهم هدايتنا . (٩)

وذهب الفراء وجماعة من النحاة إلى جواز وقوع الجملة فاعلًا بشرط أنْ تكون الجملة مسندةً إلى فعل قلبي مُعَلَّق عن العمل ، وذلك نحو: "ظهر لي أقام زيدٌ" ، فجملة "قام زيدٌ" في محل رفع فاعل .(١٠)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 777، ومعني اللبيب 7/193، وتعليق الفرائد 717/193، والبحر المحيط 70.79، والمسائل المشكلة لأبي علي الفارسي صد 717، 717، قرأه، وعلق عليه الدكتور يحي مراد، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 70.79م، 1878ه.، والتبيان في إعراب القرآن 7777، وشرح الجمل 97/19، وشرح شذور الذهب 199/19، وهمع الهوامع 170/19، والكشاف 10/19

نظر: الخصائص 7/27 ، ومغني اللبيب 10/2 ، 191 ، وتعليق الفرائد 10/2 ، وشرح التسهيل للمرادي 10/2 ، وتمهيد القواعد 10/2

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ، أية : ۳٥

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، آية : ٤٥

<sup>(°)</sup> سورة السجدة ، آية : ٢٦

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> انظر: مغني اللبيب ٢٩١/٤، ٩٩١، وهمع الهوامع ٢٧٢/٢، والبحر المحيط ٣٠٦/٥، و تمهيد القواعد ١٥٧٧/٤، والتبيان في إعراب القرآن ٧٣٢/٢

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح شذور الذهب ۱۹۹

<sup>(^)</sup> انظر: البحر المحيط ٥/٥٤٤

<sup>(</sup>۹) انظر: تمهيد القواعد ١٥٧٨/٤

<sup>(</sup>۱۰) انظر: مغني اللبيب ٢١٢٥٩١١/٢ ، وتعليق الفرائد ٢١٧/٤، والبحر المحيط ٣٠٦/٥، وتمهيد القواعد ١٥٧٥/٤

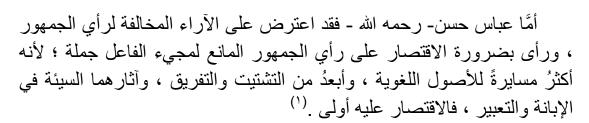

أمًّا الباحث فله رأيٌ آخرُ في المسألة ، فهو يرى أنه لا خلاف بين المجيزين والجمهور في المبدأ العام القائل: إنَّ الفاعل إذا ورد جملة فهو مؤول بالمفرد ، فمراد من أجاز أنَّ المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه معنى ، ولكنَّ الفرقَ بينهم وبين الجمهور أنَّه لا حاجةَ عندهم لحرفٍ مصدريٍّ كي يصح التأويل.

وقد استطاع الدماميني فك هذا الإلغاز ، إذ رأى أنَّ المخالفين إنما أرادوا ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ الإسناد إلى الجملة إنما هو إسنادٌ إلى مضمونها ، وإلى المصدر المنويِّ فيها ، قال (٢): (وما أظن أنَّ أحدًا من الكوفيين أو غيرهم ينازغ في أنَّ من خصائص الاسم كونَه مسندًا إليه ، فيَحْملُ ما ذكروه من جواز وقوع الجملة فاعلًا على معنى أنَّ المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعلُ المسندُ إليه معنى ، وغايته أنَّ التأويل هنا وقع بغيرِ وساطةِ حرفٍ مصدري ..)

إذن فلا خلاف بين الفريقين في أنَّ الإسناد من خصائص الاسم، ولا يكون للفعل، لأنه حُكْمٌ ومن حقه أنْ يُسند لا أنْ يُسند إليه، وهذا أمرٌ تحتمه دلالته اللفظية، ومعناه (٣)

أمًّا محاولة الفراء اشتراط أنْ يكون الفعل قابيًّا، والجملة معلقة بأحد المعلقات فهي محاولة مشكورة تعتمد على الواقع اللغوي المنطوق؛ لأنه أراد أن يقنن المسألة وفق الواقع المنطوق، ذلك لأن جميع الأمثلة المستشهد بها أمثلةٌ لأفعال قلبيةٍ مُعَلقةٍ عن العمل.

إذن فالباحث يرى خلافًا للمؤلف - رحمه الله - أنَّ أفضلَ هذه الآراء وأصوبَها هو قول الفراء لِما فيه من مراعاة للواقع اللغوي المنطوق الذي تشهد به الآيات القرآنية الكريمة، ولا حاجة معه إلى ذلك التأويل والتمحل الذي لجأ إليه أغلب النحاة في إعراب الآيات الكريمة.

<sup>(</sup>١) انظر: النحو الوافي ٢٧/٢، ٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حاشية الشمني على مغني ابن هشام ١٢٩/٢-١٣٠ ، مطبعة محمد أفندي مصطفى ، وانظر : حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب ، للشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي ٧٥/٢، المطبعة الحميدية ، ١٣٥٨هـ . وحاشية الأمير ٧/٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الشمني ١٣٠/٢، وحاشية الدسوقي ٧٥/٢



كما أنَّ هذا المذهب لا يخالف القاعدة العامة القائلة: إنَّ الفاعل لا يكون جملة، فهو يرى أنَّ الجملة إذا كانت مسندةً إلى فعل قلبي مُعَلِّق عن العمل جاز إسناد الفعل إلى مضمونها ، وإلى المصدر المنوي منها ، ولكن لا حاجة عنده إلى حرف مصدري كي يصح التأويل، وبذلك نخلص من تأويل النحاة وتمحلهم في إعراب الآيات الكريمة إعرابًا يخرج الآيات الكريمة عن مضمونها والمراد منها.

و بالبحث تبين أنه قد أخذ بمذهب الفراء بعض علماء اللغة المحدثين ، كصاحب كتاب نحو القرآن ، الذي علق على رأي الفراء بقوله (١): ( ولقد كان الفراء أقربَ إلى الحق وأدنى إلى الصواب ، وأبعدَ عن التزام ما لا حاجة إلى التزامه من التقدير و التأويل المتكلف ...)

ويقول الدكتور فخر الدين قباوة عن الجملة الواقعة فاعلًا (٢): ( وهي التي يسند إلها فعلٌ معلق ، أو ما يقوم مقامه ، ومحلها الرفع .. وقد ساغ الإسناد إلى الجملة بأن جعلت فاعلًا وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري ، حملًا على المعنى ، وكلام العرب منه ما يطابق فيه اللفظ المعنى ، ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى ، ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ.)

والله أعلم

<sup>(</sup>١) نحو القرآن صد ٣١ ، تأليف : أحمد عبد الستار الجواري ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م ، الناشر مكتبة اللغة العربية ، شارع المتنبي ، مجمع الزوراء

<sup>(</sup>١)إعراب الجمل وأشباه الجمل ١٥٦-١٥٧ ، تأليف الدكتور فخر الدين قباوة ، دار القلم العربي بحلب الطبعة الخامسة ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩ م



يرى ابن الحاج خلافًا لما عليه جمهور النحاة أنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل ولو خيف اللبس ؛ محتجًا بأنَّ العرب تجيز تصغير " عمر " ، و "عمرو " على "عُمير" مع وجود اللبس ، وبأنَّ الإجمال من مقاصد العقلاء ، فإنَّ لهم غرضًا في الإجمال كما أنَّ لهم غرضًا في البيان ، وبأنه يجوز أنْ نقول : " ضرب أحدهما الآخر " وبأنَّ تأخير البيان لوقت الحاجة جائزٌ عقلًا باتفاق ، وشرعًا على الأصح ، وبأنَّ الزجاج قد نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو (١): " فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دُعُواهُمْ " الخبر ، والعكس " . (١)

و قد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على قول ابن الحاج، ورأى أنه قول لا يُلتفت إليه؛ لأنه لا يساير الأصول اللغوية العامة، ولا يوافق القصد من التفاهم الصريح بالكلام. (٣)

ويوافقه الباحث في اعتراضه؛ ذلك لأن العرب لا يمكن أنْ يكون من أغراضها الإلباس ، إذ من شأن الإلباس أنْ يفهم السامعُ غيرَ ما يريد المتكلم ، ولم توضع اللغة إلا للإفهام ، وما ذكره ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كلَّه ليس من الإلباس في شيء ، إنما هو من باب الإجمال ؛ فلمَّا التبس عليه الفرق بين الإلباس والإجمال لم يفرق بين حكمهما ، فالفرق بينهما أنَّ الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أنْ يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع ، ألا ترى أنك لو سمعت كلمة : "عمير" بزنة التصغير، لاحتمل عندك أن يكون تصغير " عمر " كما يحتمل أن يكون تصغير " عمرو " بدون أن يكون أحدهما أسبقَ إلى ذهنك من الآخر ، فأما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع ، ألا ترى أنك لو قلت : "أكرم موسى عيسى " لاحتمل هذا الكلام أن يكون الفاعل موسى مُكرَمًا ولكنه يسبق إلى ذهنك أنه مُكرِم ، بسبب أنَّ الأصل أن يكون الفاعل واليًا لفعله ، ولا يمكن أن يكون الإلباس من مقاصد البلغاء (أ)، وكذلك لا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية جواز مثل ذلك في أكرم موسى عيسى ؛ لأن الباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم " زال " بخبرها .(°)

<sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء، آية: ١٥

انظر: همع الهوامع 7/9/7، وشرح التصريح على التوضيح (7)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>انظر: النحو الوافي ۸٦/۲ الحاشية

<sup>(</sup>٤) انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٩٩/٢ ، وانظر: اختلاف النحاة في قضايا الفاعل ودلالته وحلوله من خلال القرآن الكريم واللغة ، بحث للدكتور أبوسعيد عبد المجيد صد ٧٣ ، والبحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، المجلد الخامس ، العدد (١) ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩ م

<sup>(°)</sup> انظر: شرح التصريح على التوضيح ٤١٣/١

# الفحل الثالث :

اعتراضات عباس حسن المتعلقة بدراسة مكملات الجملة الفعلية

# بناء ما أُلحِقَ بأسماء الزمان المبهمة

من الظروف التي تبنى جوازًا لا وجوبًا أسماءُ الزمان المبهمةُ إذا أضيفت إلى مبنيًّ مفرد ، نحو : يومئذ ، " و " حيئذ " ، وألْحَقَ بها الأكثرون كلَّ اسم ناقص الدلالة ك " غير " ، و " مثل " و " دون " ، و " بين " فبنوه إذا أضيف إلى مبنيً (١) ، نحو قول بني أسد وقضاعة (١): " ما جاءغيرَك " وقوله تعالى (١) : " إنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ "، وقريء (١): " أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ " بفتح اللام ، وقال مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ "، وقال (١): " لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ " وقال الشاعر (٧):

إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلَهم بشرُ

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتَهم

وقال <sup>(^)</sup>:

حَمَامَةً في غصون ذاتِ أوقالِ

لَمْ يَمنعِ الشربَ منها غَيْرَ أَنْ نَطَقتْ

وذهب ابن مالك إلى أنه لا يُبنى مضاف إلى مبني بسبب إضافته إليه أصلًا ، لا ظرفًا ولا غيره ؛ لأنَّ الإضافة من خصائص الأسماء التي تكف سبب البناء ، وتلغيه في غير موضع ، فكيف تكون داعية إليه ؟

والفتحات في الشواهد السابقة حركات إعراب، فخرَّج قول بني أسد وقضاعة على أنْ يكون المراد: ما جاء جاءٍ غيرَك، فنصب "غيرَك" على أنه حالٌ أو منتصب على الاستثناء ، وعلى هذا يُحمل قول الشاعر (٩):

لَمْ يَمنعِ الشربَ منها غَيْرَ أَنْ نَطَقتْ

كأنه قال: لم يمنع الشرب منها مانعٌ غيرَ أنْ نطقت ، فالنصب على الحالية أو على الاستثناء .

<sup>(</sup>١)انظر: همع الهوامع ٢٣٢/٣

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح التسهيل ۲٦٣/٣

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ، آية: ٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، آية : ٨٩ ، القراءة في البحر المحيط ٥٥٥٥

<sup>(°)</sup>سورة الجِن، آية: ١١

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>سورة الأنعام، أية: ٩٤

البيت من البُسيط ، و هو للفرذدق في ديوانه صـ ١٦٧ ، و هو من شواهد الدر ٤٧٧/١ ، وشرح التسهيل لابن الله تر ٢٦٣/٧ ، وشرح التسهيل للمرادي ٧٦٤/٢ ، وتمهيد القواعد ٣٢٣٨/٧

<sup>(^)</sup>البيت من البسيط، وهو لأبي قيس بن الأسلت الأوسي في خزانة الأدب ٤٠٦/٣ ، ٤٠٧ ، ٥٣٢/٦ ، ٥٥٢ ، ٥٥٢ ، ٥٥٢ ، ٥٥٢ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ ، والمعنى : لم يمنع الشرب من الناقة غير أن نطقت حمامة في غصون شجر المقل. وهو من شواهد شرح التسهيل ٢٦٢/٣، والمساعد ٢٦١/٣، وتمهيد القواعد ٣٢٣٨/٧  $^{(1)}$ سبق تخريجه

وقد سار على نهج ابن مالك العديد من النحاة كالمرادي  $(^3)$ , والسلسيلي وناظر الجيش  $(^7)$ , والسيوطي  $(^9)$ , وفي دربهم سار عباس حسن - رحمه الله - فرأى بضرورة الأخذ بقول ابن مالك ، معترضًا على الرأي الآخر داعيًا إلى تركه بالرغم من شيوعه قديمًا ، وذلك منعًا للاضطراب ، وتحديدًا للغرض ، قال بعد أن ذكر رأي ابن مالك  $(^A)$ : ( ... وهذا الرأي قد يكون أنسب للأحذ به اليوم والاقتصار عليه ، بالرغم من صحة الأول وقوته ، وشيوعه قديمًا ، منعًا للاضطراب ، وتحديدًا للغرض . )

ويرى الباحث - خلافًا لما عليه المؤلف - أنَّ الأولى الأخذ برأي الأكثرين لما فيه من اليسر والسهولة ، والبعد عن التأويل والتقدير المحوج إليهما قول ابن مالك ، فما ليس فيه تأويل أولى من الآخر، وقد كان الأجدر بصاحبنا البعد عن ذلك التأويل والتقدير الذي طالما دعانا إلى النفور منه والبعد عنه ، خصوصًا أنه يمس صريح القول من آيات القرآن الكريم التى طالما دعا صاحبنا إلى البعد عن التأويل فيها .

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١)سورة الجن ، آية: ١٢

<sup>(</sup>۲)سورة سبأ ، آية ٤٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲٦٣/٣-٢٦٤

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التسهيل للمرادي ٧٦٤/٢، ٧٦٥

<sup>(°)</sup> انظر : شرح التسهيل للسلسيلي ٢٢١، ٧٢١،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: تمهيد القواعد ٣٢٤٣/٧

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر: همع الهوامع ۲۳۳/۳

<sup>(^)</sup>النحو الوافي ١/٢ ٣٠٢، ٣٠٢

#### خلاف النحاة حول " الآن "

#### أولًا: خلافهم حول إعرابه وبنائه ، وعلة بنائة :

جمهور النحاة على أنَّ " الآنَ " ظرفٌ للدلالةِ على الزمان مبنيٌّ على الفتح إلا أنَّهم اختلفوا في علة بنائه ، ولهم في ذلك عدة مذاهب ، أهمها ما يلي :

المذهب الأول: وهو قول الزجاج (١)، ونسبه ابن الأنباري للبصريين (٢)، وهو يرى أنَّ " الآنَ "بُني لتضمنه معنى الإشارة ؛ لأنَّ معناه " هذا الوقت "، وَرُدَّ بأن تضمين معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة ، وهو لا تدخله " أل ". (٦)

المذهب الثاتي: وهو قول ابن جني (عيش (ه)، ونسبه السيوطي للفارسي ( $^{7}$ )، ونسبه السيوطي للفارسي ( $^{7}$ )، وهم يرون أنه بُني لتضمنه لام التعريف؛ لأنه استعمل معرفة ، وليس علمًا، و"أل "فيه زائدة ، وضعفه ابن مالك بأنَّ تضمينَ اسم معنى اختصارٌ ينافي زيادة ما لا يُعتَدُّ به ، هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه ، فكيف إذا كان إياه ؟  $^{(7)}$ 

المذهب الثالث: وهو قول المبرد (١٠)، وابن السراج (٩)، والزمخُشري (١٠)، وهم يرون أنَّه بني ؛ لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام ، وسبيل ما يدخل عليه الألف واللام أن يكون منكورًا أولًا ، ثم يعرف بهما ، فلما خالف سائر أخواته من الأسماء وخرج إلى غير بابه بني .

وَرَدَّهُ ابن مالك بلزوم بناء " الجماء الغفير " ، و" اللات " ونحوها مما وقع في أول أحواله بالألف واللام ، وبأنه لو كانت مخالفةُ الاسم لسائر الأسماء مُوجِبةً لشبه الحرف ، واستحقاق البناء لوجب بناء كلِّ اسمٍ يخالف الأسماء بوزنٍ أو غيره ، وهو باطل بإجماع . (١١)

المذهب الرابع: وهو مذهب ابن مالك (١٢)، إذْ ذهب إلى أنه بُني لشبه الحرف في ملازمة لفظٍ واحدٍ ؛ لأنه لا يُثنى ولا يُجمع ، ولا يُصغر بخلاف "حين "،و" وقت "

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۵۳/۱ ، ۲٤/۳ ، ۲۵ ، والهمع ۱۸٥/۳ ، وعقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي للسيوطي ۳۷٦/۱

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف ٤٠٩

<sup>(</sup>٣) انظر: همع الهوامع ١٨٥/٣

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٢٥٠/١ ٣٥٣ - ٣٥٣

<sup>(°)</sup> شرح المفصل ۱۰٤/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> همع الهوامع ۱۸٥/۳، وعقود الزبرجد ٣٧٦/١

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ۲۱۹/۲

<sup>(^)</sup> الإنصاف ٤١١ ، والهمع ١٨٥/٣ ، وعقود الزبرجد ٣٧٦/١

<sup>(</sup>٩) الأصول ١٣٧/٢ ، والهمع ١٨٥/٣، وعقود الزبرجد ١٧٦/١

<sup>(</sup>۱۰) المفصل ۱۷۳ ، وشرح المفصل ۱۰٤/٤ ، وشرح التسهيل ۲۱۹/۲ ، والهمع ۱۸۵/۳ ، و عقود الزبرجد

<sup>(</sup>۱۱) شرح التسهيل ۲۱۹/۲

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲)</sup> شرح التسهيل ۲۱۹/۲

، و" وزمان " ، و" مدة " ، قال السيوطي (١): ( ورَدَّه أبوحيان بأنه مردود بما رَدَّ به هو على الزمخشري . )

المذهب الخامس: وهو المنسوب للفراء (٢)، والكوفيين (٣)، إذْ ذهبوا إلى أنه بُني لأنه نُقل من فعل ماض، وهو: "آنَ "معنى: "حان "فبقي على بنائه استصحابًا على حد (٤): "أنهاكم عن قيل وقال "، وَرُدَّ بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه "أل" كما لا تدخل على "قيل وقال "، ولجاز فيه الإعراب كما جاز في "قيل وقال". (٥)

إلّا أنّ ابن هشام ذهب إلى القول بإعرابه (٦)، وتبعه في ذلك السيوطي، قال (٧): (والمختار عندي القول بإعرابه ؛ لأنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة، فهو منصوب على الظرفية ، وإذا دخلته " مِنْ " جُرّ ...)

#### ثانيًا: خلافهم حول ملازمته الظرفية ، وخروجه عنها:

وكما اختلفت آراء النحاة حول إعراب الظرف " الآنَ " وبنائه ، وتعددت آراؤهم في سبب بنائه ، اختلفوا أيضًا في لزومه الظرفية ، فهل ظرفيته لازمة ؟ ، أم أنه قد يخرج عن الظرفية ؟ ، فالجمهور على أنَّ ظرفيته لازمة ، وخالفهم في ذلك ابنُ مالك ، إذ يرى بعدم لزوم الظرفية (^) مستدلًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم- وقد سمع وَجَبَة (٩) : " هذا حَجَرٌ قد رُمي به في النار منذ سبعين خريفًا فهو يهوي في النار الآنُ حين انتهى إلى قعرها " ف " الآنُ" هنا في موضع رفع بالابتداء يهوي في النار الآنُ حين انتهى " خبره ، وهو مبنيٌ لإضافته إلى جملة مُصندًرة بفعل ماض .

ولم يستحسن السيوطي قول ابن مالك ، فقال (١٠): ( وخروجه عن الظرفية غير ثابت ولا يصح الاستدلال له بالحديث السابق ؛ لما تقرر غير مرة )

وقد سار عباس حسن - رحمه الله - في ركب الجمهور القائل بلزوم " الآنَ " للظرفية ، وعدم الخروج عنها إلا في القليل المسموع الذي لا يقاس عليه ، وهو في

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١٨٥/٣

<sup>(</sup>۲) انظر: المرجع السابق ۱۸٦/۳

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف ٤٠٩

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري ، باب الرقاق ، باب ما يكره من قيل وقال ، ونصه " وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال ....." رقم الحديث ٦٤٧٣ ، صفحة رقم ١٦١١

<sup>(°)</sup> انظر: شرح التسهيل ۲۲۰/۲ ، و همع الهوامع ۱۸٦/۳

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: شرح شذور الذهب ١٦١

<sup>(</sup>٧)همع الهوامع١٨٦/٣

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  انظر: شرح التسهيل ۲۱۹/۲

<sup>(1)</sup> الحديث في صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ، حديث رقم ٢٨٤٤ ، صد ١٣٠٣ ، ورواية الحديث فيه " الآن "

<sup>(</sup>١٠)همع الهوامع ١٨٦/٣

نفس الوقت يرتاح لرأي ابن هشام و السيوطي في اعتبار " الآن " معربًا لا مبنيًا ، لما فيه من التيسير والسهولة، قال<sup>(۱)</sup>: (... وهو ظرف مبنيٌ على الفتح تلازمه "أل" ، وظرفيته غالبة لازمة ، - أي : لا يخرج عنها إلا في القليل المسموع الذي لا يقاس عليه - ويرى بعض النحاة أنه معرب منصوب على الظرفية ، وليس مبنيًا ، وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاستراحة لرأيه السهل )

وهو إذ يرى هذا الرأي يعترض على آراء النحاة المختلفة التي تدور حول الظرف" الآن " من ناحية الحكم عليه بالبناء أو الإعراب، قال معلقًا على تلك الآراء وأدلتها (٢): (...وجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة لها في إثبات المراد ؛ لأن إثباته القاطع إنما يكون بعرض الأمثلة الصحيحة الواردة عن العرب التي تكفي في تأييد هذا أو ذاك ، لا في مجرد الجدل المحض الذي لا تسايره الشواهد الكثيرة ...)

ولعباس حسن هنا اعتراضان:

الأول: اعتراض على خروج " الآنَ " عن الظرفية ، فهو يرى أنه قليل ، لا يقاس عليه ، وهو في ذلك قد تابع السيوطي في الاعتراض على رأي ابن مالك الذي يجيز خروج " الآنَ " عن الظرفية .

الثاتي: اعتراض على جدال النحاة المرهق الدائر حول بناء " الآنَ" أو إعرابه، وتعليلات النحاة الجدلية، واختلافها حول سبب البناء، ثم اختار القول بالإعراب.

ويرى الباحث أنّه - رحمه الله - قد أصاب في اعتراضيه، وذلك لأنه - كما قال ابن هشام والسيوطي - لم يثبت لبناء " الآنَ "علةٌ معتبرةٌ ، فقد رأينا من خلال العرض السابق أنّ جميعها وجوهٌ ضعيفةٌ مردودةٌ ، قائمةٌ على أدلة جدلية محضة لا قيمة لها في إثبات المراد ؛ لافتقارها للشواهد المثبتة لصحة أي منها ، لذا فالصواب القول بأنّ "الآنَ " معربٌ منصوبٌ على الظرفية ، وإنْ سبقته " مِنْ " جُرّ ، كما أنه لا وجاهة لما ذهب إليه ابن مالك من إجازة خروج " الآن " عن الظرفية ؛ لأنه رأيٌ تعوزه الشواهد المتعددة والحجة القوية .

والله أعلم

<sup>(</sup>۱)النحو الوافي ۲۸۱/۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة ، الحاشية



قد وردت عن العرب أمثلة مسموعة وقع فيها المفعول معه منصوبًا بعد "ما" و" كيف " الاستفهاميتين، ولم يسبقه فعل أو ما يشبهه في العمل، مثل: " كيف أنت وزيدًا ؟ "، و " ما أنت وزيدًا ؟ "، و " كيف أنت وقصعة من ثريد ؟ "، وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ، وقدروا لها أفعالًا مشتقة من الكون وغيره لتكون مفعولًا معه منصوبًا بالفعل المقدر عندهم (۱) ، ومن هذه اللغة ما أنشده سيبويه (۲):

# فَمَا أَنَا والسيرَ في مَثْلَفٍ يُبَرِّحُ بِالذَّكَرِ الضَّابِطِ

فنصب السيرَ بإضمار فعلٍ ، كأنه قال : " فما كنت والسيرَ " ، أو فما أكون والسيرَ، ومنها قول الآخر (٦) :

أَتُوعِدُنِي بِقَوْمِكَ يا ابْنَ حَجْلِ أَشَابَاتٍ يُخَالُونَ العِبَادَا بِمَا جَمَّعْت مِنْ حَضَنٍ وَعَمْرٍ و والجيادَا

فنصب الجياد على أنها مفعولًا معه .

وهل يجوز القياس على ما ورد عن العرب من هذا القبيل منصوبًا ، أو يوقف به عند المسموع ؟ للنحاة في ذلك رأيان : فمذهب بعض النحويين قياس هذا في كل شيء لكثرة ما جاء منه ، وهو مذهب الأخفش . (٤)

وذهب آخرون إلى قصره على المسموع ؛ لأنه شيءٌ وقع موقع غيره ، فلا يُصار إليه إلا بسماع من العرب ، ويوقف عنده ، وهو مذهب الفارسي .  $(\circ)$ 

وقد ذهب عباس حسن - رحمه الله - مذهب الفارسي في الاعترض على قياسية ذلك الأسلوب ، ورأى بوجوب قصره على المسموع ، وعدم القياس عليه ؛ لقلته ، كما اعترض على تأويلات النحاة لهذه الأمثلة؛ لأنَّ بعض العرب كان ينصب

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ۳۰۳/۱ ، وشرح المفصل ۵۱/۱۰، ۵۲ وشرح التسهيل ۲۰۹/، ۲۰۹ ، والتوطئة ۳٤٤ ، وشرح الألفية لابن الناظم ۲۰۷ ، وشرح ابن عقيل ۲۰۰/۲ ، وشرح الأشموني ۲۲۰/۱ ، وشرح التصريح على الته ضبح ۲۰۰/۱

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب ، و هو لأسامة بن الحارث الهذلي في الدرر ٤٨٣/١ ، و هو من شواهد الكتاب ٣٠٣/١ ، و وشرح المنصل  $^{7/1}$  ، وشرح المنصولي  $^{7/2}$  ، وشرح الناظم  $^{7/2}$  ، وشرح التسهيل  $^{7/2}$  ، وشرح الناظم  $^{7/2}$  ، وشرح الأشموني  $^{7/2}$  ، و همع المهوامع  $^{7/2}$  ، والمتلف: المكان الذي يتلف فيه من سلكه ، و يبرح: يضني ، و الضابط: يقصد بها العظيم ، الذكر: الجمل الذكر ، و المعنى: يقول: إنه لا يبالى السير في مهلكة.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الوافر ، وهما في الكتاب ٢٠٤/١ ، وأشابات : الأخلاط من الناس

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المفصل ٢/٢٥

<sup>(°)</sup> انظر: المرجع السابق ، نفس الصفحة

أمّا الباحث فيرى أنّ الأسلوب واردٌ عن العرب ، ولا غبارَ عليه ، وأنّ الذي الجأ النحاة لقصر ذلك الأسلوب على السماع ، وتأويلهم للنصوص الواردة عليه هو شغفهم بفلسفة العامل ، وأنهم في سبيل الوفاء بهذه الفكرة قد أغفلوا جانب المعنى ، وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب ، ووضع ووضع ، فمن الواضح وجودُ فرق في المعنى بين المرفوع والمنصوب في الأمثلة السابقة ، ففرقٌ في المعنى بين قولك في المعنى بين قولك : "كيف أنت وزيدً ؟ " فلكل من التعبيرين معنى خاصٌ ، وموضعٌ لا يليق به صاحبه ، فالتركيب الأول أنت تسأل عن صلة الاثنين، وتضع هذا التركيب حين يكون بينهما من الأمر ما هو جدير بالاستخبار ، وموضع للمسألة ، أما التركيب الثاني فإنه استخبار عن الاثنين ، يمكن أن تطنب فيه قتقول : "كيف أنت ؟ ، وكيف زيدٌ ؟ " .

والقول كذلك في الأمثلة الشعرية المستشهد بها ، فعلى سبيل المثال بيت أسامة الهذلي : " فَمَا أَنَا والسير في مَثْلَفٍ ... " ليس المعنى فيه إلا على النصب ؛ لأنَّ الاستفهام وما فيه من استنكار أو تعجب ، إنما هو لما بين الاثنين ، ولا يصوره أن يجيء الاسم رفعًا؛ لأنه إذًا لا يؤدي معنى المصاحبة ، وإذا بطلت بَطُل الاستفهام كله ، وضاع ما فيه من معنى ، وكذلك باقي الأبيات المستشهد بها على النصب ، فالمعنى فيها للمصاحبة والمعية

وفصل القضية في هذا الباب أنك إذا أردت معنى المصاحبة وكانت الواو في معنى " مع " وجب النصب ، وإذا لم ترد معنى المعية أو المصاحبة فإنها واو العطف .(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۳۰۸/۲

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى صد ٣٧ ،١٥٩ وما بعدها ، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ ١٩٩٢ م

#### رفع المستثنى بعد الكلام التام الموجب

بالرغم من أنَّ قواعد النحاة توجب نصب المستثني بعد الكلام التام الموجب إلا أنه قد وردت أمثلةُ عديدةٌ خالفت تلك القاعدة ، فورد المستثنى فيها مرفوعًا ، ومنها قوله تعالى (١): " فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ " في قراءة الرفع ، ومنها ما رواه الدار قطني من قوله عليه السلام (٢): " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأةٌ أو مسافرٌ أو عبدٌ أو مريضٌ " برفع ما بعد إلّا ، ومنها قول الأخطل (٣):

عافٍ تَغَيّرَ إلا النُّويُّ والوتَدُ

وبالصّريمةِ منهم منزلٌ خَلَقٌ

ووقف النحاة إزاء تلك الشواهد موقفين:

الموقف الأول: يرى بوجوب نصب المستثنى بعد الكلام التام الموجب؛ لذا حاولوا تأويل هذه الشواهد حتى تسلم لهم القاعدة ، فأنكر الزَّجاجُ قراءةَ الرفع في قوله تعالى (٤): " تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ " قال (٥): ( ... فلا أعرف هذه القراءة ، ولا لها عندي وجه ؛ لأن المصحف على النصب ، والنحو يُوجبُها ...)

ولجؤوا إلى التأويل في قراءة أبي والأعمش: " فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ " فخرجوها على تأويل الإيجاب في " فَشَرِبُوا " بالنفي ؛ لأن معنى " فَشَرِبُوا مِنْهُ " فخرجوها على تأويل الإيجاب في " فَشَرِبُوا " بالنفي ؛ لأن معنى " فَشَرِبُوا مِنْهُ " أي " لم يَطْعَمُوه " ومتى كان الكلام تامًّا منفيًا فإنه يجوز في المستثنى النصب على الاستثناء ، والإتباع على البدلية من المستثنى منه ، وعليه يكون " قليلٌ " في قراءة أبي والأعمش بدلًا من الواو في " فَشَرِبُوا " حملًا على المعنى بالرفع . (٦)

الموقف الثاني: يرى بجواز وقوع المستثنى مرفوعًا بعد الكام التام الموجب، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في توجيه رفع المستثنى، ومن هذه التوجيهات ما يلي:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٢٤٩ ، القراءة لعبد الله وأبي والأعمش في البحر المحيط ٢٧٥/٢

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن الدار قطني أول كتاب الجمعة ، باب من تجب عليه الجمعة ، صـ ٣٥٥، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ٢٣٤١هـ ٢٠١١م ، وروايته فيه : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبى أو مملوك ...." ، وانظر: عقود الزبرجد ٢٨٥/١

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البيت من البسيط ، وهو في ديوانه صد ٨٦ ، شرحه وصنف قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م ، والصريمة : منقطع الرمل ، و" خلق " : " بال " ، و" عاف " : مهجور ، و" النوي " مجاري المياه حول الخيام ، وهو من شواهد شرح الكافية الشافية ٢٠٩/٢ ، ومِغني اللبيب ٢٢٨/١ ، و أوضح المسالك ٢٥٥/٢ ، وشرح الأشموني ٢٢٨/١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٢٤٦

<sup>(°)</sup> معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٣٢٧/١

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> هو قول الزمخشري في الكشآف ١٤٣، وتابعه فيه ابن هشام في مغني اللبيب ٢٠٥/١ ، ٣٠٦، والأشموني في شرح الألفية ٢٢٨/١، والشيخ خالد في شرح التصريح ٣٠١١

أولًا: منهم من رأى أنه مبتدأ خبرُه محذوف ، وهو قول الفراء فيما حكاه عنه ابن مالك (١)، الذي استشهد لرأي الفراء بقول عبدالله بن أبي قتادة - رضي الله عنهما - (٢): " أَحْرَموا كُلُّهم إلا أبوقتادة لم يُحْرم " وقول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٣): " كل أمتي معافى إلا المجاهرون " ، وبقول الشاعر (٤):

# لِدَمٍ ضَائِعٍ تَغَيَّبَ عَنْهُ أَقْرَبُوهُ إِلَّا الصَّبَا والدَّبُورُ

أي : لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه .

ثانيًا: منهم من رأى أنه فاعلٌ لفعل محذوف، أو توكيد للضمير المرفوع في المستثنى منه، وهو قول العكبري (٥)

ثالثًا: منهم من رأى بجواز إتباع المستثنى في الأسلوب التام المثبت للمستثنى منه وبهذا يخرج عن كونه استثناء إلى كونه صفة ، ومن هؤلاء ابن الأنباري  $(^{7})$ ، و المالقى  $(^{4})$  ، وأبوحيان  $(^{6})$ 

أما عباس حسن - رحمه الله - فبعد أن ذكر المسألة وشواهدها شنَّ اعتراضًا عنيفًا على محاولة الرافضين لهذه اللغة تأويلَ الإيجابِ بالنفي ، واعتبارِهم أنَّ الكلام يتضمن نفيًا في المعنى ، فذكر رأيهم وتأويلاتِهم ثم ردها بسببين (٩):

الأول: أنَّ كلَّ كلامٍ مثبتٍ لا بدله من نقيضٍ غيرِ مثبت، ويستحيل الحكم على شيء بالإثبات دون أنْ يَتصورَ العقل له ضدًّا منفيًّا ، فمعنى "سكت الفتى ": لم يتكلم، ومعنى: " لم يتكلم " سكت ، ومعنى: " نام الرجل " لم يتيقظ ...و..و..، وهكذا ، فلو أخذنا برأيهم ، وفتحنا باب التأويل على هذا النمط لم يبق في الكلام العربي أسلوب مقصور على التمام مع الإيجاب دون أنْ يصلح للنوع الثاني، وهو التام غير الموجب ، وهذا غير مقبول .

<sup>(</sup>١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٩٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup>الحديث في صحيح البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، حديث رقم ١٨٢٤ ، صفحة رقم ٤٤١

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>الحديث في صحيح البخاري ، كتاب الآداب ، باب ستر المسلم على نفسه ، رقم الحديث ٦٠٦٩ ، صفحة رقم ١٥١٩ ، وروايته في الصحيح " إلا المجاهرين " بالياء والنون ، وفي فتح الباري ٤٨٦/١٠ : (وفي رواية النسفى " إلا المجاهرون " بالرفع )

السعي إلا المجاهرون بالرقع)  $({}^{(1)})$ البيت من الخفيف ، وهو من شواهد شرح الكافية الشافية  ${}^{(2)}$  ، وروايته فيه : " الجنوب " بدلًا من " الدر. "

<sup>(°)</sup> انظر: التبيان في إعراب القرآن ١٥/١

<sup>(</sup>١) انظر: البيان في غُريب إعراب القرآن ٢٣٩/٢ ، ٢٤٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر: رصف المبانى ۱۷۲

<sup>(^)</sup> انظر: البحر المحيط ٢٧٦/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> انظر : النحو الوافي ٣٢٩/٢- ٣٣٠



وثانيهما: وهو الأهم أنَّ ما جاء على تلك اللغة إنما ورد صحيحًا مطابقًا للغة بعض القبائل العربية التي تجعل- السليقة - الكلام التام الموجب ، والتام غير الموجب متماثلين في الحكم، يجوز فيهما إما النصب على الاستثناء ، وإما البدل من المستثنى منه، وإما الرفع على الابتداء ... و ... فلا معنى للتأويل بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظير تها

وكما اعترض على التأويل المعيب، ودعا إلى رفضه والفرار منه، اعترض أيضًا على تلك اللغة ، ودعا إلى تركها ، والفرار منها ، وقصر ما ورد منها على السماع ؛ توحيدًا للتفاهم وفرارًا من البلبلة الناشئة من تعدد اللهجات واللغات بغير حاجة ماسة ، هذا بالرغم من إقراره بفصاحتها وجواز محاكاتها ؛ لورود النص القرآنى عليها ؛ لأن كل قراءة صحيحة قرىء بها القرآن يصح محاكاتها في غيره ، والقياس عليها ، وكذلك كل لغة سليمة لإحدى القبائل (١)

ويتفق الباحث معه - رحمه الله - في ضرورة البعد عن ذلك التأويل المعيب الذي لجأ إليه أصحاب الاتجاه الأول ، وفي كلامه ردِّ شاف كاف على محاولاتهم إخراجَ الكلام من مضمونه؛ لتستقيم لهم قواعدهم، ويدُلُّك على ضعف ذلك التأويل اعتراضُ أبي حيان على رأي الزمخشري بعد أن ذكره بقوله (٢): ( وإنما أردنا أن نُنبه على أنَّ تأويل الزمخشري هذا الموجب بمعنى النفى لا نضطر إليه ، وأنه كان غير ذاكر لما قرره النحويون في الموجب.)

ولكنَّ الباحث لا يفهم موقفه - رحمه الله - ، كيف يقر بصحة اللغة وشواهدها ، ثم يدعو إلى ضرورة الابتعاد عنها ؟ ، وكيف يرى بجواز محاكاة النص القرآني ، والقياس عليه ، ثم يدعو في نفس الوقت إلى وجوب الفرار من هذه اللغة ؟!

وأرى هنا بنفس الرأي الذي أخذنا به في أكثر من مسألة سابقة أنَّ الذي أوقع النحاة وصاحبنا في ذلك اللبس والاضطراب تجاه هذه المسألة وغيرها هو تمسكهم بقواعدهم النحوية دون النظر إلى الواقع اللغوي ، وما مرت به اللغة من تطور حتى وصلت إلى مرحلة النضح والاكتمال ، فمن الواضح من العرض السابق أنَّ تمسك النحاة بقواعدهم جعلهم يتجرؤون على النص القرآني حتى وجدنا الزجاج ينكر قراءة الرفع في قوله تعالى (٣): " تَوَلُّوا إلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ " ورأينا الزمخشري وغيره يؤولون قراءة أبي والأعمش: " فَشَربُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" تأويلًا يخرج النص القرآني عن معناه ،على أنَّ الواقع اللغوي يشهد بأنَّ تلك اللغة كانت مستخدمة

<sup>(</sup>۱) انظر: المرجع السابق ۳۳۱/۲

<sup>(</sup>۲)البحر المحيط ۲۷٦/۲

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٤٦

وموجودة حتى عهد نزول القرآن الكريم ، وبها كان يتكلم فريقٌ ليس بالقليل من العرب ، لذا وضح أبوحيان في كلامه السابق أنَّ من النحويين من أجاز رفع المستثنى في الكلام التام الموجب بناء على مراعاة ذلك الواقع المنطوق الذي وردت نماذجُ منه في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، ولو أنَّ النحاة نَظَروا إلى ذلك الأسلوب وفق فكرة التطور اللغوي الذي مرت به اللغة، وفطنوا إلى أنَّ اللغة قد مرت بمراحلَ متعددةٍ من التعبير حتى استقرت قواعدها ؛ لاستقامت لهم قواعدُهم ، وأراحونا وأراحوا أنفسهم من عناء تكلف التقدير والتأويل ؛ ولأوصدوا بابًا خطيرًا نفذ المستشرقون من خلاله ؛ لمحاولة النيل من القرآن الكريم وقراءاته ، بدعوى أنَّ من تلك القراءات ما يخالف صريح القواعد النحوية.

فمن الواضح بعد هذا العرض أنَّ أسلوب الاستثناء مر بمراحلَ متعددةٍ حتى وصل إلى مرحلة النضج والاكتمال ، فلم يكن ملتزمًا في بداية الأمر بالتفريق بين نوعي الاستثناء " التام الموجب والتام المنفي " وظل الأمر كذلك فترة من الوقت ، وظل فريقٌ عريضٌ من العرب ينطقون بهذه اللغة إلى وقت نزول القرآن الكريم، ثم تطور ذلك الأداء ، بأنْ التزم العرب التفريق بين نوعى الاستثناء المذكورين ، فالتزموا النصب للتام الموجب ، وجوزوا للآخر النصب أو الإتباع .

والله أعلم

#### تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرغير زائد

منع جمهور النحاة تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرغير زائد ، فلا يجوز في قولنا: "مررت بهندٍ ضاحكةً " أنْ نقولَ : " مررت ضاحكةً بهندٍ " . (١)

وعللوا لذلك بأن حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار ، نحو : زيد في الدار متكنًا ، فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر في هذا وأمثاله ، لا يتقدم عليه نحو : " مررت بهندٍ جالسة " . وغير ذلك من تعليلات وشبه وتخيلات لا داعى لذكرها . (٢)

وخالفهم في ذلك بعضُ الكوفيين<sup>(٣)</sup>، وأبوعلي الفارسي <sup>(٤)</sup>، وابنُ برهان <sup>(٥)</sup>، وآخرون<sup>(٢)</sup>، فأجازوا التقديم، واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس، أمَّا السماع فكثير ومتنوع، فمنه الآيات القرآنية الكريمة والشعر العربي، أما القرآن الكريم فقد استدلوا بقوله تعالى <sup>(٧)</sup>: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا " ، وقوله تعالى <sup>(٨)</sup>: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ " ، وأما الشعر فمنه على سبيل التمثيل لا الحصر قول الشاعر <sup>(٩)</sup>:

تسلَّیتُ طُرَّا عَنْکُمُ بَعدَ بینِکُمْ بذکراکُمُ حتی کأنَّکُمُ عِندِی حیث قدم الحال " طرَّا " علی صاحبها المجرور بحرف جر " عنکم "

<sup>(1)</sup> كسيبويه ، انظر : الكتاب ٢٠٤/٢، والمبرد ، انظر : المقتضب ١٧١/٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، والزجاج ، انظر : معاني القرآن وإعرابه ٢٠٤/٤ ، وابن جني ، انظر : اللمع ٥٥ ، والنحاس ، انظر : إعراب القرآن ٧٩٣ ، وابن السراج ، انظر : الأصول ٢١٤/١ ، ٢١٥ ، وابن الحاجب ، انظر : الإيضاح في شرح المفصل ٣٣٢/١ ، وابن الحاجب ، انظر : الإيضاح في شرح المفصل ٣٣٢/١ ، والتوطئة ، والعكبري ، انظر : اللباب ٢٩١/١ ، والشلوبين ، انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ٢٩٣/١ ، وابن هشام ، ٢١٤ ، والإسفرابيني ، انظر : البسيط ٢٩/١ ، وابن هشام ، انظر : أوضح المسالك ٢٩/١ ، والأشموني ، انظر : شرح الأشموني ٢٤٩/١

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح التسهيل 7777 ، والأصول في النحو 1/677 ، والبسيط 1/970 ، واللباب 1/977 ، و شرح ألفية ابن معط 377/1 ، وشرح التصريح على التوضيح 377/1

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر: شرح التصريح ۰۹۰/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> انظر: شرح الكافية الشافية ٧٤٤/٦ ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك ٢٩/١ ، تحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٧هـ هـ ١٩٧٧م ، والمساعد ٢١/٢

<sup>(°)</sup> انظر: شرح عمدة الحافظ ٤٢٩/١ ، والمساعد ٢١/٢

<sup>(</sup>٢) كالحيدرة اليمني ، انظر : كشف المشكل ٤٨١/١، ، وابن مالك ، انظر : شرح التسهيل ٣٣٦/٢ ، وأبي حيان ، انظر : البحر المحيط ٢٦٩/٧ ، والسلسيلي ، انظر : شفاء العليل ٥٢٨/٢ ، ٥٢٩ ، وابن عقيل ، انظر : المساعد ٢١/٢ ، والشيخ خالد ، انظر : شرح التصريح ٥٩١/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة سبأ ، آية: ۲۸

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> سورة يوسف ، آية : ۱۸

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، وتسليت : تصبرت ، وتكلفت الجلد والسلوان ، و " طُرَّاً " : جميعًا ، وبينكم : البين البعد والانفصال والفراق ، والمعنى: يقول: لقد كنت أتسلى بعد فراقكم لي بذكراكم المستمرة حتى توهمت بأنكم ما زلتم بقربي، والبيت بلا نسبة في أوضح المسالك 71/7 ، والمساعد 71/7 ، والبحر المحيط 719/7 ، وشما التصريح على التوضيح 91/10 ، وشفاء العليل 91/10 ، وشرح الأشموني 91/10

أما القياس فإنَّ " جالسةً " في قولنا : " مررت بهندٍ جالسةً " منصوب بالفعل " مررت " ، وهو فعل متصرف ، لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة ، وحرف الجر الذي عدَّاه لا عمل له إلا الجر ، والمجرور به بمنزلة المنصوب الذي يجوز تقديمه ، فجاز كذلك تقدم الحال .(١)

وقد لجأ المانعون إلى التأويل في تخريج تلك الشواهد وأمثالها ، ففي قوله تعالى (٢): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا " جعلوا " كَافَّةً " حالًا من الكاف ، والمعنى : أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والإبلاغ (٣)، وحق التاء على هذا أنْ تكون للمبالغة كتاء الرَّاويةِ والعَلَّمة (٤) ، ومنهم من رأى أنَّ " كَافَّةً " صفة لـ " إرسالة " فحذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه . (٥)

أما قوله تعالى (٦): " وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ " فأولوه على أنَّ "عَلَى قَمِيصِهِ " محله النصب على الظرفية ، كأنه قيل : وجاؤوا فوق قميصه بدم (٧)

وقد حكموا على الشاهد الشعري السابق وغيره من الشواهد الشعرية المشابهة - بالرغم من كثرتها - بالضرورة  $^{(\Lambda)}$ ، كما أُمْكِن تَخريجُه على جعل " طرًا " حالًا من " عنكم " محذوفة مدلولًا عليها بـ " عنكم " المذكورة  $^{(P)}$ 

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على المانعين للتقديم ، ورأى أنه لا داعي لتأويلاتهم التي تخالف ظاهر النص القرآني ، ورأى أنَّ الأخذ بالرأي القائل بجواز التقديم أولى ؛ لكثرة الأمثلة المؤيدة لذلك - في القرآن وغيره - فلا داعي لتكلف التأويل والتقدير. (١٠)

واستدل على صحة اعتراضه في الحاشية بقوله تعالى (١١): " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ " ، والبيت الشعري السابق ، ثم أتبع ذلك بقوله (١٢): ( ولا شك أنَّ محاكاة القرآن في هذه الصيغة وفي جميع الصيغ الواردة به جائزة بليغة ، ما دامت المحاكاة تامة ، فليس لأحد أنْ يرفضها ، ومن شاء تأويلا كما أوَّل الآية فليفعل ...)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح عمدة الحافظ 373، وشرح الكافية الشافية 377 ، وشرح ألفية ابن معط 377

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ، آية: ۲۸

<sup>(</sup>٢) انظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٢٥٤/٤ ، وإعراب القرآن للنحاس صــ ٧٩٣

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف ٨٧٤

<sup>(°)</sup> انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة، و أوضح المسالك ٣٢٤/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة يوسف ، آية : ۱۸

<sup>(</sup>۲ انظر: الکشاف ۰۰۸

<sup>(^)</sup> انظر : أوضح المسالك ٢٤٤/٢ ، وشرح الأشموني ٢٤٩/١ ، وشرح التصريح ١٠٩٠١

<sup>(</sup>۹) انظر: شرح التصريح ۹۰/۱ه

<sup>(</sup>١٠) انظر: النحو الوافي ٣٧٩/٢

<sup>(</sup>۱۱)سورة سبأ ، آية : ۲۸

<sup>(</sup>۱۲)النحو الوافي ۲۷۹/۲ الحاشية

ويرى الباحث أنَّ الصواب معه - رحمه الله - فيما ذهب إليه من اعتراض ؟ لتعدد الشواهد المؤيدة لذلك في الكلام الفصيح نظمًا ونثرًا ، وتنوُعِها ، وشيوعِها لدرجة يصعب معها التأويلُ أو الرفض ، ويمكنُ أنْ يضاف إلى الشواهدِ السابقة جملةٌ أخرى من الشواهد ، نذكر منها قول الشاعر (١):

### إذا المَرءُ أعيَتْهُ المُروءةُ ناشئًا فمطلبُها كهلًا عليه شديدُ

حيث قدم الحال " كهلًا " على صاحبها المجرور بحرف جر " عليه " ، ومنها قول الآخر $\binom{7}{}$ :

فإن تكُ أذوادٌ أُصبنَ ونسوةٌ فلن تذهبوا فَرْغًا بقتلِ حبالِ

أراد: فلن تذهبوا بقتل حبال فرغًا .

وربما قدمت على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به كقول الشاعر (٦):

غافلًا تُعْرَضُ المَنِيَّةُ للمر عِ فَيُدعَى ولاتَ حينَ إِبَاعِ

أراد: تعرض المنية للمرء غافلًا ، ومنه قول الآخر (٤):

مشْغُوفَةً بِكِ قَد شُغِفْتُ وإنَّما حُتِم الفراقُ فما إليكِ سبيلُ

أراد : قد شغفت بك مشغوفة ، وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل ، فتقديمها عليه دون العامل أجوز. (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية 7.77 ، وشرح الأشموني 7.59 ، وشفاء العليل 7.970 ، والبحر المحيط 7.977 ، وشرح ألفية ابن معط 7.977 ، وهو للملعوط القريعي السعدي أو لسويد بن حذاق العبدي أو للمخبل السعدي في خزانة الأدب 7.797

<sup>(</sup>٢)البيت من الطويل ، وقائلة طليحة بن خويلد الأسدي ، انظر اللسان مادة " فرغ " ، والمحتسب ١٤٨/٢ ، وشفاء العليل ٢٠/١ ٥ ، وشرح الأشموني ٤٩/١ ٢ ، والأذواد : جمع ذود ، وهي من الإبل من الثلاثة إلى العشرة ، ويقال : ذهب دمه فرغًا ، أي: باطلًا هدرًا ولم يطلب به ، وحبال : اسم ابن طليحة ، والمعنى : إذا سكت عن إبل أصبتموها ، ونساء سبيتموهن فإنني لن أسكت عن قتل حبال ، ولن يذهب دمه هدرًا إذا شفيت غليلي ونلت ثأري منكم .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>البيّب من الخفيّف ، ولم أعرف قائله ، وهو من شواهد شفاء العليل ٢٩/٢ ، و شرح الأشموني ٢٤٩/١ برواية " حم " بدلًا من " حتم " ، والبحر المحيط ٢٦٩/٧

<sup>(3)</sup> البيت من الكامل ، ولم أعرف قائله ، ويروى بـ "حم " بدلًا من "حتم " و معنى شغفه: أحبه حبا جما ، حم الفراق: قدر ، سبيل: طريق، والمعنى: لقد أحببتك حبا جما، ولكن الفراق حال دون الوصال، وهو من شواهد شفاء العليل 7/9/7 وشرح الأشموني 1/9/7 ، والبحر المحيط 1/9/7 البحر المحيط 1/9/7

#### توسط الحال بين العامل شبه الجملة والمبتدأ

منع جمهور النحاة توسط الحال بين العامل شبه الجملة والمبتدأ ، مثل : " زيدٌ مئكنًا في الدار " وعللوا لذلك بضعف العامل . (١)

بينما ذهب الفراء (٢) ، وأبوالحسن الأخفش (٦) إلى جواز ذلك ، وأيّد رأيهما بالعديد من الشواهد ، منها - على سبيل التمثيل لا الحصر - قولُه تعالى على قراءة ابن عباس ، والأعرج ، وقتادة ، وابنِ جبير (٤): " وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا " بنصب " خَالِصَةً "، وقوله تعالى على قراءة عيسى والجحدري (٥): " وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ " بنصب "مَطْوِيَّاتٍ " ، كما احتجوا بقول الشاعر (٦): " وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بيَمِينِهِ " بنصب "مَطْوِيَّاتٍ " ، كما احتجوا بقول الشاعر (٦):

# بِنَا عَاذَ عَوْفٌ وَهُوَ بَادِيَ ذِلَّةٍ لَذَيْكُمْ فَلَمْ يَعْدَمْ وَلَاءً وَلَا نَصْرَا

وقد تأول المانعون هذه الشواهد على أنَّ البيت ضرورة (۱) ، كما خرجوا الآية الأولى بأنْ جعلوا " مَا " اسمًا موصولًا مبتدأ ، و" فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ " جارًا ومجرورًا متعلقًا بمحذوف صلة الموصول ، و " خَالِصنةً " حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورالواقع صلة ، و" لِذُكُورِنَا " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، فلم يتقدم الحال على صاحبه المعمول للجار والمجرور، كما خرجوا الآية الثانية بأن جعلوا " الأرْضُ "مبتدأ ، و"قَبْضنَتُهُ " خبر هذا المبتدأ، وفي " قَبْضنَتُهُ " خبر هذا المبتدأ، وفي " قَبْضنَتُهُ " بمعنى مقبوضته ، فهو اسم مفعول ، واسم المفعول يرفع نائب فاعل ؛ لأن " قَبْضنَتُهُ " بمعنى مقبوضته ، فهو اسم مفعول ، واسم المفعول يرفع نائب فاعل ، وقوله : " وَالسَّموَاتُ " معطوف على هذا الضمير المرفوع بدون تأكيد ؛ لأنه قد فصل بين متحمل الضمير والاسم المعطوف بقوله : " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وقوله سبحانه : " بَنْ متحمل الضمير والاسم المعطوف بقوله : " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وقوله سبحانه : " مَطْوِيًّاتٍ " حال من "السَّموَاتُ "، و" بِيَمِينِهِ " جار ومجرور متعلق بـ " مَطْوِيًّاتٍ " ، ولبس خبرًا . (^^)

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب 1717، والمقتضب <math>1717، والأصول <math>1107، e واللمع 1717، e وشرح المقدمة الجزولية 1717- 277، e وشرح الجمل 1117. e وشرح المقدمة الكافية 1117. e وشرح الكافية 1117. e والبسيط 1117. e والبحر المحيط والمحيد والمحترد والمحترد

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح التصريح على التوضيح ٦٠٠/١

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (1/17) ، واللباب (19.7) ، وشرح عمدة الحافظ (17.7) ، وشرح التسهيل (17.7) ، وشرح الكافية للرضى (17.7) ، والبحر المحيط (17.7) ، (17.7) ، وشرح الكافية للرضى (17.7)

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية : ١٣٩ ، القراءة في البحر المحيط ٢٣٤/٤

<sup>(°)</sup> سورة الزمر ، آية : ٦٧ ، القراءة في البحر المحيط ٤٢٢/٧

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣٣٢/٢، وشرح الأشموني ٢٥٢/١ ، وشرح التصريح ٩٩/١

<sup>(</sup>٧) انظر: أوضح المسالك ٣٣٤/٢

<sup>(^)</sup> انظر :عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٣٣٤/٢

أمَّا عباس حسن - رحمه الله - فقد رأي خلافًا للجمهور أنه يجوز أنْ تتوسط الحال بين عاملها شبه الجملة والمبتدأ ، واعترض على تأويلات الجمهور لما خالف مذهبهم ، ورآها تأويلات لا داعي لها ، قال بعد توضيح المسألة وشواهدها (۱): (... والمخالفون لهذا الرأي يؤولونه بغير داع مقبول )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ، إذ لا داعي لتلك التأويلات والتقديرات غير المبررة ، التي نلمس فيها كثيرًا من التكلف والتعنت ، كما أننا قد رأينا من خلال عرض المسألة جملة من الشواهد التي أستُدُل بها على صحة التوسط ، ويضاف إلى ذلك جملة أخرى من الشواهد نذكر منها :

١- قوله عز وجل على قراءة زيد بن علي (١): " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ " بنصب " شِفَاءً " و " رَحْمَةً " ويتخرج ذلك على الحال ، وخبر " هُوَ " قوله " لِلْمُؤْمِنِينَ " والعامل فيه ما في الجار والمجرور من الفعل . (٦)

٢- قول ابن عباس - رضي الله عنهما - (٤): ( نزلت هذه الآية ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواريًا بمكة )

٣- قول الشاعر<sup>(٥)</sup>:

رَهْطُ ابنِ كُوزٍ مُحْقِبِي أَدْرَاعِهِم فيهِمْ ، وَرَهْطُ رَبِيْعَةَ بْنِ حُذَارِ

فكلمة : " مُحْقبي " حال ، تقدمت على عاملها شبه الجملة : " فيهم " .

<sup>(</sup>١) النحو الوافي ٣٨٣/٢ الحاشية

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية ٨٢ ، القراءة في البحر المحيط ٢٢/٦

<sup>(</sup>٣) انظُر: البحر المحيط ٧٢/٦

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري ، ونصه فيه : " أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة " ، الحديث رقم ٧٤٩٠ ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : " أنزله بعلمه والملائكة يشهدون " صـــــــ ١٨٤٩

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل للنابغة الذبياني في ديوانه صد ٥٥ ،ور هط الرجل: قومه ، وابن كوز: بضم الكاف اسم لرجل من بني مالك بن ثعلبة ، محقبي" من أحقب زاده خلفه على راحلته، إذا جعله وراء حقيبة ، وربيعة بن حذار اسم لرجل من بني أسد، وهو من شواهد شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٣١٧/١ ، وشرح عمدة الحافظ ٤٣٧ ، وشرح التسهيل ٣٤٢/٢ ، والبحر المحيط ٢٧٢/١ ، وشرح الأشموني ٢٥٢/١



يري بعض النحاة خلافًا لما عليه الجمهور عدم جواز تعدد الحال لواحد والعامل فيها واحد ، ومن هؤلاء الفارسي<sup>(۱)</sup>، وابن عصفور<sup>(۲)</sup>، والعكبري<sup>(۳)</sup>، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز للعامل أن يقتضي مصدرين ولا ظرفي زمان ، ولا ظرفي مكان ، فكذلك لا يقتضي حالين ، بشرط ألا يكون الثاني على جهة البدل ، أو معطوفًا ، فإذا كانا كذلك جازت المسألة ، قاسوه على الظرف ، فكما لا يقال : " قمتُ يومَ الخميس يومَ الجمعة " لا يقال : ( جاء زيدٌ ضاحكًا مسرعًا )

غير أنَّ ابن عصفور استثنى ما إذا كان العامل في هذه المسألة أفعل التفضيل ، فإنْ كان العامل أفعل التفضيل جاز تعدد الحال لواحد ، والعامل فيها حينئذ أفعل التفضيل. (٤)

وقد لاقى مذهب هؤلاء المانعين اعتراضًا من عباس حسن - رحمه الله - ، قال قال ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين، بزعم ان العامل الواحد لا ينصب إلا حالًا واحدة ، وله أدلة جدلية مردودة ، لأنها من نوع الجدليات التي تسيء إلى النحو من غير أن تفيده )

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ لأن ما ذهب إليه هؤلاء لا يرقى عن كونه جدلًا محضًا لا فائدة فيه ، ولا طائل من ورائه ، ويدلك عن ضَعْف تلك الآراء قول ابن مالك مستنكرًا تنظير ابن عصفور " جاء مالك مستنكرًا تنظير ابن عصفور السابق (٦): (قلت : تنظير ابن عصفور " جاء زيدُ ضاحكًا مسرعًا " بـ " قمتُ يومَ الخميس يومَ الجمعة " لا يليق بفضله ، ولا يُقبل من مثله ؛ لأنَّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال ، ووقوع مجيء واحد في حال ضحك وحال إسراع غير محال ، وإنما نظير " قمت يوم الخميس يوم الجمعة " " جاء زيد ضاحكًا باكيًا " ؛ لأن وقوع مجيء حال واحد من حال ضحك ، وحال بكاء محال ، كما أنَّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال ...)

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع ٣٧/٤ ، وشرح الأشموني ٢٥٤/١ ، والمساعد ٣٥/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: المقرب ۱*-۱۰* 

<sup>(</sup>۲) انظر: التبيان في إعراب القرآن ۳۱/۱

<sup>(</sup>٤) انظر: المقرب ١٥٥/١

<sup>(°)</sup> النحو الوافي ٣٨٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح التسهيل ۳٤٩/۲

# وقوع الماضى المثبت حالًا بدون " قد "

اشترط البصريون<sup>(۱)</sup> والفراء <sup>(۲)</sup> اقترانَ الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت الواقعة حالًا بـ " قد " ظاهرةً أو مقدرةً، أو تجعل الماضي وصفًا لمحذوف ، وتبعهم في ذلك كثير من النحاة<sup>(۲)</sup>، وحجتهم في ذلك أنَّ الحال هو الشيء الحاضر، والماضي منقطع منقض ، فإنْ أتى بـ " قد " جاز كقولك : " هذا زيد قد قام " لأجل أنَّ " قد " تقرب الماضي من الحال ، فيجري مجرى الحاضر . (٤)

أمَّا الأخفش والكوفيون ما عدا الفراء ( $^{\circ}$ ) فقد ذهبوا إلى جواز وقوع الفعل الماضي المثبت حالًا بدون " قد " ، وتبعهم في ذلك ابن مالك  $^{(7)}$ ، وأبوحيان  $^{(V)}$ ، وابن عقيل  $^{(P)}$  ، وقد استدلوا لمذهبهم بالسماع والقياس .

أما عباس حسن - رحمه الله- فبعد أنْ نقل قول البصريين القائل بلزوم "قد " مع الماضي المثبت الواقع حالًا اعترض على هذا الرأي (١٠) ، ورأى أنَّ الصحيح جواز وقوع الماضي حالًا بدون "قد "ولا يحتاج لتقديرها ؛ لكثرة ورود ذلك ، وتأويل الكثير ضعيف جدًا ؛ لأننا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة ، ومن تلك النصوص قوله تعالى (١١): "هَذِه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا "وقوله تعالى (١١): "هَأَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ.. "وآخر الشطر الثاني من قول الشاعر (١٣):

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف ٢١٢ ، ائتلاف النصرة ١٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر: معانى القرآن للفراء ٢٤/١ ، ٢٨٢

<sup>(</sup>٢) كأبي علي الفارسي ، انظر: الإيضاح العضدي ٢٧٧، والزمخشري ، انظر: الكشاف ٢٥٢، والعكبري ، انظر: التبيان في إعراب القرآن ٢٥١، ١٥٩، والبرجاني ، انظر: المقتصد ٩١٤/٢ ، ٩١٥، وابن يعيش، انظر: شرح المفصل ٢٦٢، والشلوبيني ، انظر: التوطئة ٢١٥، والرضي ، انظر: شرح الكافية ٢٥٠، وابن القواس ، انظر: شرح ألفية ابن معط ٥٨/١

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر: الإنصاف ٢١٣، والتبيين ٣٢٦، وشرح المفصل ٢٧/٢، المقتصد ٩١٤، ٩١٥، همع الهوامع ٤٩/٤

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) انظر : معاني القرآن للأخفش  $^{\circ}$ 1 ، والإنصاف صد  $^{\circ}$ 1 ، والتبيين ، مسألة رقم  $^{\circ}$ 7 صد  $^{\circ}$ 7 ، وشرح المفصل  $^{\circ}$ 7 ، وشرح الكافية  $^{\circ}$ 7 ، وشرح ألفية ابن معط  $^{\circ}$ 9 ، والمساعد  $^{\circ}$ 9 ، وائتلاف النصرة  $^{\circ}$ 17 ، وهمع الهوامع  $^{\circ}$ 9 ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر: شرح االتسهیل ۳۷۲/۲

<sup>(</sup>۷) انظر: البحر المحيط ٣٣٠/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) انظر: الدر المصون 17/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> انظر: المساعد ٤٧/٢

<sup>(</sup>۱۰) انظر: النحو الوافي ۳۹۹/۲ ، ٤٠٠ الحاشية

<sup>(</sup>۱۱)سورة يوسف ، آية ً: ٦٥

<sup>(</sup>۱۲)سورة النساء ، آية : ۹۰

<sup>(</sup>۱۳) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن الملوح في ديوانه صد ٨٥ ، رواية أبي بكر الوالي ، دراسة وتعليق يسري عبدالغني ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، يسري عبدالغني ، وهو من شواهد شرح الكافية للرخى ١٤٢٠ هـ ، وهو من شواهد شرح الكافية للرضي ٢٥٤٢ ، وشرح التسهيل ٣٧٢/٢ ، والخزانة ٣٠٤٢ ، وهو منسوب لأبي صخر الهذلي في الإنصاف

# وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هَزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

والباحث يوافقه - رحمه الله - فيما ذهب إليه من اعتراض ؛ لكثرة ورود ذلك في الكلام كثرة توجب القياس ويضعف معها التأويل، وبخاصة في القرآن الكريم، فمن الآيات القرآنية الكريمة التي يمكن أن تضاف إلى الشواهد السابقة للاستدلال بها ما يلى :

١- قال تعالى (١): " كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ "

٢- قوله تعالى (٢): " قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ "

٣- قوله تعالى (٣): " الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا "

٤ - قوله تعالى (٤): " وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ "

٥- قوله تعالى (٥): " وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ "

٦- قوله تعالى (٦): " وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا "

٧- قوله تعالى (٧): " قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا "

أما الشواهد الشعرية فهي كثيرة أيضًا ، نكتفي منها بقول امرىء القيس (^):

تقلُّبُ كفَّيه بخيطٍ مُوَصِّل

دَرِيرٍ كَخُذروفِ الوليد أمرَّهُ

وقول الذبياني (٩):

سَبَقْتَ الرِّجَالَ البَاهِشِينَ إِلَى العُلا كَسَبقِ الجوادِ اصْطَادَ قبلَ الطوارِدِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البقرة ، آية ۲۸

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة يوسف ، آية : ۷۱

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة أل عمران ، أية : ١٦٨

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> سورة هود ، آية : ٤٢

<sup>(°)</sup> سورة يوسف ، آية : ٤٥ (<sup>٦)</sup> سورة يوسف ، آية : ١٦ ، ١٧ ،

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  سورة مريم ، آية :  $\Lambda$ 

<sup>(^)</sup> البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه صد ٥٧ ، وفي الديوان " تتابع " بدلًا من " تقلب " ، درير: مستدلا في العدو، يصف سرعة جريه ، والخذروف: الخرارة التي يلعب بها الصبيان تسمع لها صوتا، وأمرَّه: أحكم فتله، وتقلب كفيه : أي تقلبهما بالخرارة ، ومعنى البيت أن هذا الفرس سرعته كسرعة الخذروف وخفته ، وهو من شواهد شرح التسهيل ٣٧١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه صـ ٤٥ ، ت ــ حمدو طماس، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط۲ ، ٢٤٢٦هـ ٢٠٠٥م ، الباهش : هو المسرع إلى الشيء سرورًا به ، والطوارد : جمع طاردة ، وهي التي تطرد الصيد وتتبعه ، وهو من شواهد شرح التسهيل٣٧٢/٢

أما القياس ، فلأنَّ كل ما جاز أنْ يكون صفة للنكرة ، نحو : " مررتُ برجلٍ قاعدًا " ، والفعل قاعدٍ " جاز أن يكون حالًا للمعرفة ، نحو : " مررتُ بالرجلِ قاعدًا " ، والفعل الماضي يجوز أنْ يكون صفة للنكرة ، نحو : " مررتُ برجلٍ قَعَدَ " فينبغي جواز أن يقع حالًا للمعرفة ، نحو : " مررتُ بالرجلِ قَعَدَ " وإذا جاز أنْ يُقَام الفعل الماضي مقام المستقبل ، كقوله تعالى (١): " وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ " أي : "يقول " جاز أنْ يُقام مقام الحال .(١)

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>سورة المائدة ، أية : ١١٦

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنصاف ٢١٣، والتبيين ٣٢٩، وشرح المفصل ٦٧/٢، وائتلاف النصرة ١٢٤



منع جمهور النحاة نعت فاعل فعلي المدح والذم " نعم " ، و " بئس " مطلقًا ، فلا تقول : " نعم الرجلُ القائمُ زيدٌ " " وبئس الولدُ المهملُ بكرٌ " ، وما ورد مما ظاهره ذلك فهو محمول على البدلية ، لا على النعت (١)

وحجتهم في ذلك عدم قبول الاسم للوصف في هذا التركيب الجامد ، ذلك لأنَّ فاعل " نعم "، و" بئس " واقعٌ على الجنس، والجنس أبعدُ شيءٍ عن الوصف، لفساد معناه ؛ لأنَّ أهم وظائف الوصف التعريف والتخصيص ، وكون فاعلهما جنسًا عامًّا شائعًا في أمته يناقض أنْ يكون معروفًا أو مخصصًا . (٢)

ونُسبَ إلى ابن جنى إجازةُ ذلك مطلقًا  $\binom{r}{i}$  ، ومنه قول الشاعر  $\binom{i}{i}$ :

لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنٍ لَبِئْسَ الْفَتَى الْمَدْعُقُ بِاللَّيْلِ حَاتِمُ

وانتصر الرضي (°) لهذا الرأي، مستشهدًا بقوله تعالى  $(^{7})$ : " بِئُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ " ، وبقول الشاعر  $(^{\vee})$ :

نعم الفتى المُرِّيُّ أنت إذا هم شبُّوا لدى الحجراتِ نارَ المُوقِدِ

وقد اتخذ ابن مالك موقفًا وسطًا، فأجاز نعت فاعل نعم وبئس إذا أُوِّل بالجامع لأكمل خصال المدح إنْ كان النعتُ لفاعل " نعم "، والجامع لأكمل خصال الذم إنْ كان النعت لفاعل " بئس "، أمَّا إذا قُصد بالوصف التخصيص فالنعت مُمْتنع . (^)

وقد أخذ عباس حسن - رحمه الله - بقول ابن مالك، ثم اعترض على خلاف النحاة في هذه المسألة ، ورأى أنه جدلٌ محضٌ لا فائدة منه ولا طائل من ورائه ، لأنك في النهاية ستذكر النعت بعد الفاعل ، إلا أنك في حالة الرفض ستؤوله على البدلية ، فأولى لنا البعد عن التأويل، والقول بالنعت مباشرة من غير أنْ نكلف أنفسنا

<sup>(1)</sup> انظر: شرح التسهيل للمرادي ٢٢٧/١ ، وخزانة الأدب ٤٠٧/٩ ، وشرح الأشموني ٣٧٣/٢

<sup>(</sup>۲) انظر : حاشية الصبان ٤٤/٣

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التسهيل للمرادي ٦٢٧/١ ، والخزانة ٤٠٧/٩ ، وشرح الأشموني ٣٧٣/٣

<sup>(3)</sup> البيت من الطويل ، وهومنسوب ليزيد بن قنانة في شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ١٤٦٢ ، نشره أحمد أمين ،عبدالسلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١١هـ ١٩٩١م . و لعمري: قسم بحياته. وما عمري علي بهين: كناية عن تأكيد القسم وتقويته ، المدعو بالليل: الذي تستغيث به. (0) انظر: شرح الكافية للرضى ٢٥٢/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة هود ، آية : ۹۹

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup>البيت من الكامل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه صد ٤٧ ، وروايته في الديوان : "حضروا "بدلًا من "شبوا " ، و المري : نسبة إلى بني مرة ، والحجرات : الغرف أو الجهات ، والموقد : الذي لا تخمد ناره للضيف والطارق ، والمعنى : نعم الكريم أنت، يا مطعم الجياع المجدبين القادمين من أصقاع الأرض، فأنت خير مُرَّةٍ على كرمها .

<sup>(&</sup>lt;sup>^)</sup> انظر: شرح التسهيل ١٠/٣



عناء ذلك الجدال، قال بعد أن ذكر خلاف النحاة حول هذه المسألة (١): ( ومن الخير ترك هذا العناء كله ، والاقتصار على النتيجة النافعة التي ينتهي إليها الرأيان ، وهي النعت ، وإهمال ما يحف به من جدل . )

ويميل الباحث إلى رأيه - رحمه الله - ؛ لما فيه من التيسير والسهولة ، والبعد عن الآراء الجدلية التي لا تعود على الواقع اللغوي المنطوق بجديد ؛ لأنك على كلا الرأيين ستنطق بالنعت ، إلا أنك ستأوله في أحدهما ، ولن تأوله في الآخر ، فمن الأولى أن نبعد عن التأويل ، ونقول مباشرة بجواز نعت فاعل فعلي المدح والذم .

كما أرى أنَّ النعت لنْ يُخرج المنعوت عن الإبهام الذي وُضع له من أول الأمر ، ولكن سيحصره في فئة معينة ، يكون الممدوح أو المذموم واحدًا منها ، فإذا قلت : نعم الفتى الطائعٌ حاتمٌ ، فإنما تمدح الفتى أو الرجل الطائي دون غيره من أبناء طيء ، فهو مفضل على غيره من الطائيين دون غيرهم ، فهو واحد منهم لا من غير هم . (۲)

<sup>(</sup>١) النحو الوافي ٣٧٦/٣ ، الحاشية

<sup>(</sup>١) انظر: الرأي الوسط في النحو العربي صد ٥٩٨ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو، إعداد الطالبة / حصة بنت زيد بن مبارك الرشود ، إشراف الدكتور سعد بن حمدان الغامدي ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية وآدابها ، قسم الدراسات العليا العربية ، فرع اللغة ، ١٤٢٠هـ ، ١٩٩٩م.



ذهب الكوفيون (1) إلى جواز نداء ما فيه " أل" مطلقًا ، واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس ، أما السماع فمنه قول الشاعر (7):

### عباسُ يا الملكُ المتوجُ والَّذي عرَفتْ له بيتَ العلا عدنانُ

وأما القياس ، فقد جاز : يا ألله بالإجماع ، فيجوز " يا الرجل " قياسًا عليه ، بجامع أنَّ كلًا منهما فيه " أل " وليست من أصل الكلمة (٣)

أمَّا البصريون ، فقد ذهبوا إلى منع ذلك ، وحجتهم في ذلك أنَّ الألف واللام تفيد التعريف ، وتعريفان في كلمة لا يجتمعان (٤)

وبالرغم من منعهم لنداء ما فيه " أل" مباشرة إلا أنَّهم استثنوا من ذلك أربع صور يجوز فيها نداء ما فيه " أل" بطريقة مباشرة . (°)

إحداها: اسم الله تعالى ، فجاز أنْ نقول: " يا الله "

الثانية : الجملة المحكية المبدوءة بـ " أل" فإذا سميت بـ " المنطلق زيد " جاز أنْ تجمع بين " أل" والنداء ، فتقول : يا المنطلق زيد .

الثالثة: اسم الجنس المشبه به ، نحو: يا الأسدُ شدةً ، ويا الخليفةُ جودًا ، ونحوه مما فيه تشبيه.

الرابعة : ضرورة الشعر ، وحملوا عليها البيتَ السابقَ وأمثالَه ، ولا يجوز ذلك - عندهم - في النثر .

وقد سار عباس حسن - رحمه الله - في ركب البصريين ، وأضاف إلى الصور السابقة صورتين أخريين :

إحداهما :المنادى المستغاث به ، المجرور باللام المذكورة ، نحو : يا لَلوالد لِلولد ، فإن لم يكن مجرورًا باللام المذكورة لم يصح الجمع بين " يا " و " أل " فلا يقال : يا الوالد للولد .

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف ۲۸٦ ، وشرح المفصل - / - 1 ، وشرح الكافية للرضي - 1 / 7 ، وشرح التسهيل - 1 / 7 / 7 البيت من الكامل ، و هو بلا نسبه في أوضح المسالك - 7 / 7 / 7 ، وشرح التصريح - 7 / 7 / 7 / 7 / 7 ، وحاشية الصبان - 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 ، والضرائر للآلوسى - 1 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7

<sup>(</sup>٢)انظر: الإنصاف ٢٨٦ ، وشرح التصريح ٢٢٦/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup>انظر: شرح المفصل ٨/٢ ، والإنصاف ٢٨٦ ، والجمل في النحو للزجاجي ١٥١ ، ١٥١

<sup>(°)</sup>انظر: أوضّح المسالك ٣١/٤ ، ٣٦، ٣٦، وشرّح النصريّج علّى النوضيّح ٢٢٤/٢ وما بعدها ، وشرح النسهيل ٣٩٨/٣

الثانية: العلم المبدوء " بأل " إذا كانت جزءًا منه ، يؤدي حذفها إلى لبس لا يمكن معه تعيين العلم المنادى ؛ نحو: يا ألصاحب - يا ألقاضي - يا ألهادي ، فيمن اسمه ألصاحب بن عباد ، وألقاضي الفاضل ، وألهادي الخليفة العباسي ، وأمثالها . (١)

ثم عاب على الكوفيين خلافهم للرأي البصري بقوله (7): ( ولا التفات إلى الخلاف بين النحاة في هذا )

ويوافقه الباحث في ذلك ؛ لإمكان البصريين ردَّ كلِّ ما جاء به الكوفيون من أدلة ، أما البيت السابق، وأمثاله من الشواهد الشعرية فقد حملت على الضرورة الشعرية "، وأما استدلال الكوفيين بجواز " يا الله "، فقد رُدَّ بأنَّ لفظ الجلالة " الله " كثر استعماله في كلامهم ، فلا يقاس عليه غيره ، كما أنَّ " أل" ملازمة له لا تفارقه ، ومنهم من يرى أنَّ " الله " اسمٌ غيرُ مشتق فينزُله منزلة سائر الأعلام، وكما يجوز دخول حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام ، يجوز ها هنا . (٤)

وقد نص ابن مالك على أنْ اجتماع " يا " و" أل " ضرورة شعرية ، قال (°):

وباضطرار خص جمع " يا " و" أل"

وعليه أكثر شراح الألفية ، كابنه بدر الدين  $^{(7)}$  وابن هشام  $^{(8)}$ ، وابن عقيل  $^{(8)}$ ، والأشموني  $^{(9)}$ 

وللباحث تعقيبٌ على أولى الصورتين اللتين أضافهما عباس حسن - رحمه الله - إلى الصور التي أجاز فيها البصريون اجتماع " يا " وأل " ، وهي قوله بجواز الجمع بين " يا " و " أل " في الاستغاثة ، بشرط أن يكون المستغاث به مجرورًا باللام ، والذي يبدو لي عدم الجمع بينهما في هذه المسألة ؛ لأنَّ اللام قد فصلت بينهما في هذا الأسلوب . (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر: النحو الوافي ٣٨/٤ ، ٣٩

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق ٤/٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنصاف ٢٨٨ ، وشرح المفصل ٩/٢ ، ١٠ ، وأوضح المسالك ٣٢/٤ ، وشرح التصريح ٢٦٦/٢

 $<sup>^{(2)}</sup>$  انظر: شرح المفصل  $^{(2)}$  ، وشرح الكافية  $^{(2)}$ 

<sup>(°)</sup> متن الألفية صـ ٣٩

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: شرح الألفية صـ ٤٠٦

<sup>(</sup>٧) انظر: أوضّح المسالك ٣٢/٤،

<sup>(^)</sup> انظر: شرح ابن عقیل ۳٦٤/۳

<sup>(</sup>۹) انظر: حاشية الصبان ۲۱۵/۳

<sup>(</sup>۱۰) انظر: "أل " في العربية ، أحكامها ومعانيها واستعمالاتها ، صد ٢٩٨ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها ، تخصص النحو والصرف ، إعداد الطالب بريكان بن سعد بن عيضة بن وصل الشلوي ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، فرع اللغة ، عام ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .

# الباب البابع:

اعتراضات عباس حسن النحوية فيا يتعلق بدراسة الجملتين الاسمية والفعلية

# الفصل الأول:

اعتراضات عباس حسن فيما يتعلق بدراسة حروف لجر والا إضافة ، وأسلوب التعجب

#### الجر على التوهم

اشترط النحاة لجواز العطف بالجر على التوهم صحة دخولِ العاملِ المُتوَهَّم، واشترطوا لحسنه كثرة دخولِه، ولذلك استحسنوه في خبر "ليس"، كقول زهير (1):

بَدَا لِي أُنِّي لَسْتُ مدركَ ما مَضَى ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جَائِيا

وفي خبر " ما " العاملة عمل ليس ، كقول الشاعر $^{(7)}$ :

إن لم يكن للهوى بالعقلِ غلابا

ما الحازمُ الشَّهمُ مِقْدامًا ولا بطلٍ

، ولم يستحسنوا قول الشاعر <sup>(۳)</sup>:

ولا مُنْمِش فِيْهُمُ مُنْمِلِ

وما كنتُ ذا نَيْرَبٍ فيهمُ

لقلة دخول الباء في خبر" كان " . (٤)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد شنَّ اعتراضًا عنيفًا على هذا الأسلوب ، ودعا إلى إغفاله وعدم الاعتداد به ، قال (٥): ( بقي سببان آخران للجر ؛ أحدهما الجر على التوهم ، ومن صواب الرأي إهماله ، وعدم الاعتداد به ...)

وكان - رحمه الله - قد سبق له الاعتراض على هذا الأسلوب عند حديثه عن العطف على خبر " ليس " ، و" ما " الحجازية ، ورأى أنّه من العجيب أن يُتَوهم ويُتَخَيَّل ما لا وجود له ، ورآه أمرًا يجب الفرار منه ؛ لما فيه من البعد المعيب والعدول عن الطريقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية ، لا خير فيها ، فيجب قصر هذا الأسلوب إلى السماع دون التوسع فيه بمحاكاته أو القياس عليه .(١)

والباحث يوافقه في اعتراضه ، ومما يقوى ذلك الاعتراض ميل كثيرٍ من النحاة إلى رفض هذا الأسلوب ، فقد نقل صاحب الخزانة عن المبرد إنكارَه رواية

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه صد ١٤٠ ، شرحه وقدم له الأستاذ/علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٨م ، وروايته في الديوان " سابقًا " بالنصب ، وهو من شواهد الكتاب ١٦٥١، و الخصائص ٢٥٣٢ ، وأسرار العربية صد ٩٦ ، وشرح الكافية الشافية ٢٧٧١ ، ٤٢٧١ ، ١١٢/١ ، ٤٩٥٠ ، وخزانة الأدب الشافية ٢٧٧١ ، وضوائر الشعر لابن عصفور ٢٨٠ ، ومغني اللبيب ٢١٢/١ ، ٤٩١٠ ، وخزانة الأدب // ٥٥٥ ، وشفاء العليل ٢٧٤١ ، وهمع الهوامع // ٥٥٥ ، والدرر اللوامع // ٥٥٥ ، وهمع الهوامع // ٥٥٥ ، وشفاء العليل // ٤٥٥ ، وهمع الهوامع // ٤٥٥ ، والدرر اللوامع // ٤٥٥ ، وهمع الهوامع // ٤٥٥ ، والدرر اللوامع // ٤٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البيت من المتقارب ، و هو بلا نسبة في شرح التسهيل ٣٨٦/١ ، ومغني اللبيب ٤٩/٢ ، وشفاء العليل ٢٣٨/١، و همع الهوامع ٢٧٩/٥ ، والدرر اللوامع ٤٦٩/٢ ، والنيرب : النميمة ، والمنمل : كثيرها ، والمنمش : المفسد ذات البين

<sup>(</sup>٤) انظر : همع الهوامع ٥٤٧٨٠ ، ومغنى اللبيب ٩/٢٥٥

<sup>(°)</sup>النحو الوافي ۲/۲۳۶

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر: المرجع السابق ۱۱۰/۱

الجر في بيت زهير السابق ، وقال : حروف الخفض لا تُضمر وتعمل ، والرواية عنده : " ولا سابقًا " بالنصب ، و " ولا سابقي شيءٌ " بالإضافة إلى الياء ، ورفع شيء على أنه فاعل " سابق " .(١)

كما رأى أبوحيان أنَّ العطف على التوهم ليس مقيسًا ، قال (٢): ( وعند أصحابنا أنَّ قوله (٣):

... لَسْتُ مدركَ ما مَضَى ولا سابقٍ شيئًا....

من باب العطف على التوهم ، والعطف على التوهم لا ينقاس .... )

كما عُدَّ العطف بالجر على التوهم من قبيل الضرورة الشعرية عند أصحاب الضرائر كابن عصفور  $(^3)$ ، والألوسي  $(^0)$ 

<sup>(</sup>۱) انظر: خزانة الأدب ۱۰٤/۹

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>ارتشاف الضرب ۱۷٥۸/٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>سبق تخریجه

<sup>(</sup>٤) انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ٢٨٠

<sup>(°)</sup> انظر: الضرائر للألوسي ٢٧٦-٢٧٧



#### الجر على المجاورة

قد أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجرَ بالمجاورة للمجرور في النعت كقولهم (١): "هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ "، بجر " خرب " وهو في الأصل نعت لكلمة "جحر" فكان قياسه الرفع ، ولكنه جر ؛ لمجاورته " ضب " ، والتوكيد كقولهم (١):

# يا صَاح بلِّغ ذَوِي الزوجاتِ كلِّهِمُ

بجر كلهم على المجاورة ؛ لأنه توكيد لذوي المنصوب ، لا للزوجات ، وإلا لقال : كلهن .

وزاد قوم (٣)عطف النسق ، كقوله تعالى (٤): " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ " بجر " أَرْجُلِكُمْ " فإنه معطوف على : " وَأَيْدِيَكُمْ " ؛ لأنه موصول ، ورده أبوحيان بأنَّ ذلك ضعيف جدًّا ، ولم يحفظ من كلامهم ، قال : والفرق بينه وبين النعت والتوكيد أنهما تابعان بلا واسطة فهما أشد مجاورة من العطف المفصول بحرف العطف ، وأجيب عن الآية بأنَّ العطف فيها على المجرور الممسوح إشارة إلى مسح الخُفِّ (٥)

أمًّا البدل فقال أبوحيان<sup>(٦)</sup>: لا يحفظ من كلامهم ولا خرَّج عليه أحد شيئًا ، قال : وسببه أنه معمول لعامل آخر غير العامل الأول ، على الأصح ، ولذا يجوز إظهاره إذا كان حرف جر بإجماع ، فبعدت مراعاة المجاورة ، ونزل منزلة جملة أخرى .

وقد أنكر السيرافي ، وابن جني (١) الجر على المجاورة مطلقًا وتأولا ما ورد من ذلك على اختلافٍ في التقدير ، ففي " هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ "، هو عند السيرافي على تقدير : هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبِ الجُحْرُ مِنْهُ ، كمررت برجلٍ حسنٍ الوجْهُ منه ، حذف الضمير للعلم به ، ثم أُضمر الجُحْرُ فصار " خَربٌ "

انظر : المقتضب 7.7/2 ، وشرح التسهيل 7.4/2 ، وشرح الكافية الشافية 7.7/2 ، و همع الهوامع 7.5/2 ، وارتشاف الضرب 1915/2 ، ومغنى اللبيب 7.4/2

<sup>(</sup>٢)صدر بيت من البسيط ، وعجزه: " أَنْ لَيْسَ وصَلُّ إِذَا انْحَلَّت عُرَى الذَّنَب " ، وهو منسوب في الدرر ١٧٢/٢ ، وخزانة الأدب ٩٠/٥ لأبي الغريب النصري ، والبيت من شواهد شرح التسهيل ٣١٠/٣ ، وهمع الهوامع ٣٠٤/٤ ، وارتشاف الضرب ١٩١٣/٤ ، ومغنى اللبيب ٧٨٩/٢

<sup>(</sup>۲) انظر: همع الهوامع ۲۰٤/۶

<sup>(</sup>٤)سورة المائدة ، آية : ٦ ، والقراءة في معاني القرآن وإعرابه ٢/ ١٥٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢٢٥، و إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه صد ١٤٣/١، حققه وقدم له الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م ، ومشكل إعراب القرآن ٢٢١/١، و البيان في غريب إعراب القرآن ٢٨٥/١

<sup>(°)</sup> انظر: ارتشاف الضرب ١٩١٤/٤ ، وهمع الهوامع ٣٠٤/٤

<sup>(</sup>٦)المرجع السابق ٣٠٥/٤

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر: همع الهوامع ۳۰۰/۶، وارتشاف الضرب ٤/٤ ١٩١١، ومغني اللبيب ٧٨٩/٢، والخصائص ١٩١/١ ١٩٢٠

وخرجه ابن جني على أنَّ أصله " خَرِبٍ جُحْرُهُ "، نحو : " حَسَنٍ وَجْهُهُ " ، ثم نقل الضمير فصار " خَربٍ الجُحْرُ " ثم حذف .

ورد بأن إبراز الضمير حينئذ واجب للإلباس، وبأن معمول هذه الصفة لضعفها لا يُتَصَرَّفُ فيه بالحذف (١)

ونسب السيوطي المنع للفراء $^{(1)}$ ،وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء لم أجد ذلك في كلامه ، بل اكتفى الفراء بنقل المسألة دون أنْ يبدي رأيه فيها  $^{(7)}$ 

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد شنَّ اعتراضًا عنيفًا على أسلوب الجرعلى المجاورة ، ودعا إلى إغفاله ، وعدم الاعتداد به ، فقال بعد اعتراضه على الجرعلى التوهم (أ): (...والآخر الجرعلى المجاورة ، والواجب التشدد في إغفاله وعدم الأخذ به مطلقًا ، أمَّا الداعي لاتخاذه سببًا للجرعند القائلين به فوروده في أمثلة قليلة - وبعضها خطأ أو مشكوك في صحة نقله عن العرب - قد اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لجره ، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ... واتفق كثير من الأئمة على أنَّ الجر بالمجاورة ضعيف ، أو ضعيف جدًّا ، وعلى هذا لا يصح القياس عليه ، وإنما يُقتصر على الوارد فيه ، المسموع عن العرب ...)

ويرى الباحث أنَّ الصواب مع عباس حسن- رحمه الله- في هذه المسألة ، فقد اتفق كثير من الأئمة على تضعيف هذا الأسلوب ، بل قد منعه جماعة من النحاة مطلقًا ، منهم الزجاج  $(^{\circ})$  ، والنحاس  $(^{7})$  ، وابن خالويه  $(^{\vee})$  ، ومكي بن أبي طالب  $(^{\wedge})$  ، إذ رأوا أنَّ الخفض على الجوار لا يكون في كلمات الله .

أمَّا أبو البركات الأنباري فقد رآه قليلًا (٩)، كما رأى ابن الحاجب أنَّ القول بالجر على الجوار في القرآن ولا بالجر على الجوار في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وإنما هو شاذ في كلام مَنْ لا يُؤبَه له مِن العرب. (١٠)

<sup>(1)</sup> انظر: مغنى اللبيب ٧٨٩/٢ ، وهمع الهوامع ٧٠٥/٤

<sup>(</sup>۲)انظر: همع الهوامع ۲۰۰/۶

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن ٧٤/٢

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي ٢/٢٤

<sup>(°)</sup> انظر : معانى القرآن وإعرابه ١٥٣/٢

<sup>(1)</sup> انظر: إعراب القرآن للنحاس٢٢٥

<sup>(</sup>Y) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ١٤٣

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) انظر : مشكل إعراب القرآن ٢٢١/١

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ٢٨٥/١ (١٠) انظر : أمالي ابن الحاجب ٢٨٠/١ ، دراسة وتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان قداره ، دار الجيل ، بيروت ، دار عمار ، عمان ١٤٠٩هـ ، ١٩٨٩م

#### خلاف النحاة حول حرف الجر " إلى "

#### أولًا: مجيء " إلى " بمعنى " عند ":

أثبت لها هذا المعنى ابن مالك (1)، وتابعه ابن هشام (7)، وجعلا منه قولَ الشاعر (7):

# أَمْ لا سَبِيْلَ إِلَى الشَّبابِ وَذِكْرُهُ أَشْهَى إِليَّ مِن الرَّحِيقِ السَّلسَلِ

وقد خرَّج النحاة البيت على التضمين ، بمعنى : أقرب إليَّ اشتهاءً (٤) ، ويرى الدماميني أنَّ " إلى " المتعلقة بما يُفهم حبًّا ، أو بغضًا من فعلِ تعجبٍ ، أو تفضيلٍ معناها : التبيين ، فعلى هذا تكون " إلى " في البيت مُبَيِّنَةً لفاعلية مجرورها لا قسمًا آخر (٥)

#### ثانيًا: زيادة " إلى ":

كما ذهب الفراء<sup>(٦)</sup> إلى القول بزيادة " إلى "، واستدل عليه بقراءة من قرأ (<sup>٧)</sup>: " فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إلَيْهِمْ " بفتح الواو ، أمَّا الجمهور فقد رفضوا القول بالزيادة ، وخرجوا القراءة على تضمين " تَهْوَى " معنى " تميل " (<sup>٨)</sup>

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على هذين الرأيين ، فقال بعد أنْ ذكر البيت والآية (٩): (... وقد دفع ذلك الرأي بأنَّ الشاهد الأول وقعت فيه " إلى" للتبيين ... وأنَّ الشاهد الثاني : " الآية " وقع فيه الفعل " تَهوَى " مضمنًا معنى : " تميل " فلا تكون إلى زائدة ، وهذا رأي حسن يقتضينا أنْ نأخذ به فرارًا من الحكم بالزيادة من غير ضرورة .)

ويوافقه الباحث في ذلك ، ويرى أنه لا داعي إطلاقًا للقول بمجيء " إلى " بمعنى : " عند " أو القول بزيادتها ، فالقولان يفتقدان للشواهد المتعددة والحجة القوية ، إذ لم يستدل كل رأي إلا بشاهد واحد مردود بما سبق تبيينه .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الكافية الشافية ۸۰۱/۲

<sup>(</sup>۲) انظر: مغنى اللبيب ۸۹/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البيت من الكَّامل ، وقائله أبوكبير الهذلي في الدرر ٣٣/٢ ، وهو من شواهد مغني اللبيب ٨٩/١ ، والجنى الداني ٣٩١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ١٣٦/٢ ، وهمع الهوامع ١٥٥/٤ ، والرحيق : الخمر ، والسلسل : العذب

انظر: شرح أبيات مغنى اللبيب ١٣٦/٢ أنظر: شرح أبيات المخنى اللبيب المراثق (3)

<sup>(°)</sup> انظر : شرح الدماميني على المغني ٢٩٣/١ صححه وعلق عليه أحمد عزو عناية ، الناشر مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ، ٧٠٠٧م ، وهمع الهوامع ١٥٥/٤

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظّر : معاني القرآن للفراء ٧٨/٢، والجنى الداني ٣٩١ ، ومغني اللبيب ٨٩/١ ، وهمع الهوامع ١٥٦/٤ (<sup>٧)</sup> سورة إبراهيم ، آية : ٣٧ ، والقراءة في المحتسب ٣٦٤/١ ، واللباب لابن عادل ٣٩٩/١١ ، والدر المصون //١١ ، وإعراب القراءات الشواذ ٧٣٧

<sup>(^)</sup> انظر: المُحتَسَب ٢٦٤/١ ، والتبيان في إعراب القرآن ٧٧١/٢ ، والجنى الداني ٣٨٩ ، ومغني اللبيب ١٩٨ ، والخر المسألة في ١٩٨ ، والدر المصون ١٥٦/١ ، والخلاف المسألة في عام ١٥١ ، وانظر المسألة في عام ١٥١ ، وانظر المسألة في عام ١٥١ ، وانظر المسألة الرابعة صد ٦١

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> النحو الوافي ۲/۱/۲

#### الجر بـ " لعل " و" متى "

الجرب" لعل " لغة عقيل (١)، ورَوَى الجَرَبِهَا عن العرب أبوزيد، والفراء، والأخفش وغيرُ هم من الأئمة (٢)، ومن ذلك - على سبيل المثال- قولُ الشاعر (٣):

لَعَلَّ اللهِ يُمْكِنُنِي عَلَيْهَا جِهَارًا مِن زُهَيرٍ أَو أَسِيدِ

أما الجر بـ " متى " فهو لغة هذيل ، وتكون بمعنى " مِنْ " أو " فِي " ، كقول ساعدة (٤).

# أُخْيَلَ بَرِقًا مَتَى حابٍ لَهُ زَجَلٌ إِذًا يُفَتِّرُ مِنْ تُومَاضِهِ حَلَجَا

أي : مِنْ سحابٍ حابٍ ، أي : ثقيل المشي له تصويت . (٥)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على استعمال كل من "لعلّ "، و "متى " حرفي جر، ورأى بضرورة البعد عن استخدامهما بهذه الصورة ؛ لغرابة ذلك الاستعمال اليوم على السماع . (٦)

ويوافقه الباحث في اعتراضه ؛ لأنَّ العرب وإنْ كانت قد استعملت " لعلَّ " و " متى " حرفي جر إلا أنَّ هذا الاستعمال قد كان قليلًا ، أو شاذًا ، وقد أثبت ابن عقيل قلة هذا الاستعمال  $(^{\vee})$  ، ونص ابن هشام على شذوذه  $(^{\wedge})$ ، لذ ينبغي علينا وفق ما رآه المؤلف وغيرُه من المحدثين  $(^{\circ})$  صرف النظر عن هذين الحرفين ، لشذوذهما ، وقلةِ استعمالهما في اللغة العربية الفصيحة .

والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأشموني ٢٨٤/٢، وخزانة الأدب ٢٦/١٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الجنى الداني ۵۸۳

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>البيب من الوافر ، وهو لخالد بن جعفر في خزانة الأدب ٤٣٨/١٠ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ١٨٦/٣ ، و الجني الداني ٨٣٥

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو منسوب لساعدة بن جؤية الهذلي المخضرم في المغني ٣٦٦/١ ، وشرح أبيات المعني ١٦٦/١ ، وشرح أبيات المعني ١٦/٦ ، وأخيل : أي رأى برقًا فرجا منه المطر ، والحابي من السحاب : المرتفع ، والتوماض : اللمع الضعيف في البرق ، وحلج : مطر ، وأصله السرعة ، والزجل : صوت الرعد .

<sup>(°)</sup> انظر : همع الهوامع ۲۱۱/۶

<sup>(</sup>٦) انظر: النحو الوافي ٤٥٨ ، ٤٥٧/١ الحاشية

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر شرح ابن عقیل ۳/۳

<sup>(^)</sup> انظر: أوضح المسالك ٣/٥-٩

<sup>(</sup>٩) انظر: النحو المصفى ٥٣٥

#### زيادة "على "

جعل بعض النحاة من معاني "على "أنْ تكون زائدةً للتعويض ، ذكر هذا المعنى ابن جني (1) ، وجعل منه قول الراجز (7):

إن لم يَجِدْ يومًا على مَنْ يتكلْ

إنَّ الكريمَ وأبيك يعتملْ

كما ذهب ابن مالك إلى أنَّ "على "قد تأتي زائدةً بدون تعويض ، ومنه بيت حميد بن ثور (7):

أَبَى الله إلَّا أنَّ سَرْحَةً مَالِكٍ عَلَى كُلِّ أَفْنَانِ الْعِضَاهِ تَرُوقُ

فزاد " على " لأنَّ تروق متعد مثل أعجب ، لأنهما بمعنى واحد ، يقال : راقني حسنُ الجارية ، وأعجبني عقلُها . (٤)

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على القول بزيادتها عوضًا أو غير عوض، قال (0): ( ... فالكلام على زيادتها عوضًا مردودٌ ، وكذلك القول بزيادتها وهي غيرُ عوض . )

ويوافقه الباحث في ذلك لإمكان رد البيت الأول بأنه يحتمل أنْ يكون الكلام تم عند قوله " إنْ لم يجدْ يومًا " ثم قال : على مَنْ يتكل ، وتكون مَنْ استفهامية . (٦)

أما البيت الثاني فقد حمله ابن عصفور على الضرورة الشعرية ، ورأى أنَّ زيادتها من القلة و الندور بحيث لا يجوز القياس عليها عند أحدٍ من النحويين  $\binom{(V)}{2}$  ، كما ردَّه المرادي بأنه لا حجة فيه لإمكان تضمين " تروق " معنى " تشرف "  $\binom{(A)}{2}$ 

<sup>(1)</sup> انظر: الخصائص ٢٠٥/٢-٣٠٦ ، المحتسب ٢٨١/١

 $<sup>^{(7)}</sup>$ الرجز من شواهد الجنى الداني ٤٨٠ ، ومغني اللبيب ١٦٥/١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٤١/٣ ، وشفاء العليل ٢٥/٢ ، ومجالس العلماء للزجاجي صد ٨٢ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، طبعة ثانية مصورة ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٨٤م ، والخصائص ٢٠٥/٣ ، والمحتسب ٢٨١/١ ، ومعنى يعتمل : يتكلف العمل  $^{(7)}$  البيت من الطويل ، وهو من شواهد الجنى الداني ٤٨١ ، ومغني اللبيب ١٦٥/١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٤٤٧، وهمع الهوامع ١٦٥/٤ ، وشفاء العليل ٢٥/٢ ، والسرحة : شجرة من العضاه تطول في السماء  $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> انظر: شرح التسهيل ١٦٥/٣ (°) انظر: المان ٢/٩٠٥ الماثة:

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>النحو الوافي ٩/٢ م الحاشية

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>انظر: الجنى الداني ٤٨١ ، ومغني اللبيب ١٦٥/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ٦٦-٦٦ (٨) انظر: المراز الشعر المراز (٨)

<sup>(^)</sup> انظر: الجنى الداني ٤٨٢

#### الفصل بين المتضايفين

ذهب البصريون<sup>(۱)</sup>، والفراء من الكوفيين <sup>(۲)</sup> إلى منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف أو الجار والمجرور في ضرورة الشعر ، واختار هذا المذهب من المتأخرين الرضي<sup>(۳)</sup>، وابن أبي الربيع<sup>(٤)</sup>،وحجتهم في ذلك أنَّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ؛ فلا يجوز الفصل بينهما .<sup>(٥)</sup>

بينما يرى الكوفيون بجواز الفصل بين المتضايفين مطلقًا بالظرف ، والجار والمجرور، وغير هما، وقد اعتمدوا في ذلك على السماع (٦) ، فقد ورد الفصل بين المضاف والمضاف إليه كثيرًا في الشعر والنثر ، والقرآن الكريم ، فمن وروده في القرآن الكريم قراءة ابن عامر (٧): " وَكَذَلِكَ زُيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدهِمْ القرآن الكريم قراءة بعض السلف (٨): " فَلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِف وَعْدَهُ رُسُلِه " ، ومنه قراءة بعض السلف و الله عليه وسلم - (٩): " هل أنتم تاركو ومن وروده في الحديث الشريف قوله - صلى الله عليه وسلم - (٩): " هل أنتم تاركو لي صاحبي " ، ومما جاء من كلام العرب قول بعضهم (١٠): " ترك يومًا نفسك وهواها سعي لها في رداها " ، وروى أبوعبيدة (١١): " إنّ الشّاة لتجترُ فَتَسمعُ الحصر قول أبى جندل الطهوي يصف جرادًا (٢١):

يَفْرُكْنَ حَبَّ السُّنْبُلِ الكُنَّافِج بِالقَاعِ فَرْكَ القُطْنَ المَحَالِج

أمَّا ابن مالك (١٣)، وكثير ممن جاء بعده من المتأخرين (١٤) فقد فرقواً بين نوعين من الفواصل: فواصل أجنبية عن المضاف والمضاف إليه معًا، أي لا تعلق لها

<sup>(</sup>۱) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٧ ، وشرح الأشموني ٣٢٧/٢ ، وانظر رأي سيبويه في الكتاب  $(1 \times 10^{-1})$  الخصائص ١٨٠١ ، وابن السرج في الأصول ٢٢٦/٢- ٢٢٨ ، والنحاس في إعراب القرآن ٩٨/٢ ، وابن جني في الخصائص ٤٠٤/ ٤٠٦ - ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) انظر : معاني القرآن للفراء ٥٩/١ ٣٥٨- ٣٥٨، ٨٢-٨١/٢

انظر: شرح الرضي على الكافية  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٤) انظر: البسيط ٨٨٩/٢

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٤٧، وارتشاف الضرب ١٨٤٦/٤ ، وهمع الهوامع ٢٩٥/٤- ٢٩٦ ، ووانظر ي ١٩٤٢- ٢٩٦ ،

رك سورة الأنعام ، آية : ١٣٧ ، والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ٢٨٦ ، وإتحاف فضلاء البشر  $(^{\vee})$ 

<sup>(^)</sup>سورة إبراهيم ، آية : ٤٧ ، والقراءة في البحر المحيط ٤٢٧/٥

<sup>(</sup>٩) الحديث رقم ٣٦٦٦ في صحيح البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - صـ ٩٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> انظر : همع الهوامع ۲۹*۵/*۶

<sup>(</sup>١١) انظر: ارتشاف الضرب ٤/١٨٤٥، وهمع الهوامع ٢٩٥/٤

<sup>(</sup>١٢)الرجز لأبي جندل الطهوي في شرح عمدة الحافظ ٤٩٢/١ ، وشرح التسهيل ٢٧٨/٣ ، وشرح ابن الناظم ٢٨٩ ، الكنافج : السمين الممتلئ المكتنز ، القاع : المستوي من الأرض

<sup>(</sup>١٣) انظر: شرح التسهيل ٢٧٣/٣، ٢٧٧ ، وشرح عمدة الحافظ ٤٩٠/١ وما بعدها

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱</sup>)كابنه بدر الدين ، انطر : شرح الألفية ۲۸۹، وأبي حيان، انظر : ارتشاف الضرب ۱۸٤٦/۶ ، وابن هشام ، انظر : أوضح المسالك ۱۷۷/۳ ، وابن عقيل ، انظر : شرح ابن عقيل ۸۲/۳ ، والأشموني ، انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۲/۲۲، والأزهري ، انظر شرح التصريح ۷۳۲/۱ وما بعدها ، والسيوطي ، انظر : همع الهوامع ۲۹۲/۶ وما بعدها ، والصبان ، انظر : حاشية الصبان ۲۷۲۲ وما بعدها

معنويًا ولا لفظّيًا بالمضاف ، ولا بالمضاف إليه ، وأخرى لها تعلقٌ معنويٌ أو لفظيٌ بالمضاف إليه ، فما كان من النوع الأول فلا يجوز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه في السعة ، ويجوز في الشعر فقط ، وما كان من النوع الثاني فيجوز في السعة والشعر .

وقد عرض عباس حسن - رحمه الله - المسألة وفق اتجاه ابن مالك ومن سار على دربه من المتأخرين إلا أنه بعد عرضه للمسألة اعترض على الفصل بين المتضايفين بأي صورة من صور الفصل ، ورأى أنَّ الفصل بينهما بأي صورة لا يخلو من إسدالِ ستارِ على المعنى ، لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء فكري يقصر أو يطول ، وأنَّ الأسلوب المشتمل على الفصل بين المتضايفين غريبٌ على اللسان والآذان ، ولاسيما اليوم . (١)

ويميل الباحث إلى الأخذ برأي عباس حسن - رحمه الله - في هذه المسألة ، وذلك لأنَّ بين المضاف والمضاف إليه تلازمًا شديدًا ، فالمضاف إليه جزء من المضاف ، أتى به المتكلم للتعريف والتخصيص ، والفصل بينهما يُفَوِّت هذا الغرض ، إذ قد يلتبس الأمر على السامع، فلا يستطيع الربط بينهما، كما أنَّ اللغة أداة التعبير والاتصال بين الأشخاص ، ولا شك أنَّ الفصل بين المتضايفين يفوت هذه الوظيفة .

أما عن ورود الفصل بين المتضايفين في الكلام العربي نظمه ونثره ، والاسيما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، فأرى أنَّ كلَّ هذا يمكن رده إلى فكرة التطور اللغوي ، ذلك أنَّ بعض القبائل العربية القديمة كان يجيز الفصل بين المتضايفين ، وقد استمر ذلك الأسلوب في الكلام العربي إلى وقت نزول القرآن الكريم الذي جاء موافقًا لتلك اللهجات القديمة ، وهو ما فطن إليه أحد علماء العربية الكبار وهو أبوحيان ، في محاولة موفقة منه لتسويغ قراءة ابن عامر - رضى الله تعالى عنه - ، والرد على كل من طعن في تلك القراءة الكريمة ، وذلك من خلال نقله أقوال ابن جنى وأبى عمرو بن العلاء وابن سيرين ، قال أبوحيان تعليقًا على تلك القراءة (٢): ( وقال أبوالفتح : وإذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي ، وما جاء به فإن كان فصيحًا وكان ما أورده يقبله القياس ، فالأولى أن يحسن به الظن ، لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها ، وعفا رسمها " ، وقال أبو عمرو بن العلاء : " ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أُقلُّه ، ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير" ، ونحوه ما روي عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حُفِظَ أقلُّ ذلك ، وذهب عنهم كثيرُه ، يعني الشعر ، في حكاية فيها طول " ، وقال أبوالفتح : فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور.)

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۸/۳

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البحر المحيط ٢٣٣/٤

### حذف الباء الجارة من صيغة " أَفْعِلْ به "

نَصَّ ابن مالك (١)على أنَّ الباء الجارة التي بعد " أَفْعِل " لا تحذف إلا إنْ كان مصحوبُها " أنْ " والفعل ، وحذفها في غير ذلك ضرورة ، وعليه قول الشاعر (٢):

# وقال نَبِيُّ المسلمين تَقَدَّمُوا وَأَحْبِبْ إلينا أَنْ تكونَ المُقَدَّمَا

وتابعه في ذلك شراح التسهيل كالمراي<sup>(۱)</sup> ، وابن عقيل <sup>(۱)</sup>، وناظر الجيش <sup>(۱)</sup>، وزاد السيوطي في الهمع " أنَّ ومعموليها <sup>(۱)</sup>، واستشهد لأنَّ و معموليها ببيت نسبه لبعض المولدين ، وهو<sup>(۱)</sup> :

# أَهْوِنْ عَلَيَّ إِذَا امْتَلَأْتَ مِنْ الْكَرَى أَبِيْتُ بِلَيْلَةِ الْمَلْسُوعِ.

وهو ما اعترض عليه الشيخ خالد الأزهري، إذ لا يرضيه إدخالُ "أنَّ" المشددة مع " أنْ " المصدرية في هذا الحكم ؛ لقلة المسموع ، قال  $^{(\Lambda)}$ : ( ويجوز حذف الباء إذا كان المتعجب منه " أنْ " المصدرية وصلتها ... دون " أنَّ " المشددة وصلتها ؛ لعدم السماع ، فهذا حكم اختصت به " أنْ " عن " أنَّ " ونظيره " عسى أنْ يقوم " .

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد رفض قول الشيخ خالد ؛ لأنَّ حذف حرف الجر مطرد قبل " أنْ و أنَّ " المصدريتين ، فلا معنى لإخراج " أنَّ " هنا ، وبخاصة مع وجود أمثلة مسموعة ، ولو قليلة؛ لأنَّ قلتها في موضع بعينه لا تقدح في الاطراد المستمد من أغلب الحالات . (٩)

ويرى الباحث أنَّ الصواب قد جانب عباس حسن- رحمه الله - في هذه المسألة ؛ لقلة المسموع المؤيد لاعتراضه ، فليس له ما يؤيده إلا ذلك البيت مجهول النسبة ، كما أنه لا يلزم حمل " أنَّ " على " أنْ " في هذه المسألة ، لأنه لا يلزم من مشابهة شيء لشيء مشابهته له في جميع الأحوال .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل ۳٥/۳

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، و هو للعباس بن مرداس في الدرر اللوامع 197/7 ، و هو من شواهد شرح التسهيل للمرادي 187، والمساعد 101/7 ، وتمهيد القواعد 1717، وهمع الهوامع 00/9

 $<sup>^{(7)}</sup>$  انظر : شرح التسهيل للمرادي  $^{(7)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> انظر: المساعد ١٥١/٢

<sup>(°)</sup> انظر: تمهيد القواعد ٢٦١٩/٦

<sup>(</sup>۱) انظر: همع الهوامع ۷/۰ (۱) البيت من الكامل ، و هو بلا نسد

<sup>(</sup>٧)البيت من الكّامل ، وهو بلا نسبة في الدرر 7777 ، 7987 ، وهو للشريف الرضي في ديوانه 99717 ، وووايته في المغنى 997177 :

أبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع

والمعنى: أن محبوبه إذا بات ناعم البال مسرورًا لا يبالي هو بما أصابه في نفسه مما يؤلمه .

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> شرح التصريح ٢/٢٦

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> انظر: النحو الوافي ٣٦٢/٣

# الفطل الثاني :

اعتراضات عباس حسن النحوية المتعلقة بدراسة النوابع



منع البصريون تقديم معمول التابع على المتبوع؛ وحجتهم في ذلك أنَّ المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل ، ومعلوم أنَّ التابع لا يتقدم على المتبوع (١)

وأجاز ذلك الكوفيون، ووافقهم عليه الزمخشري، فأجاز في قوله تعالى (7): " وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا " تعلق " فِي أَنْفُسِهِمْ " ب " بَلِيغًا " (7)، وبرأيه أخذ طائفة من القدامي والمحدثين ، كالسمين الحلبي (3)، وابن عادل (6)، والطاهر بن عاشور (7) ، ومحيي الدين الدرويش (8)

أمَّا أبوحيان فقد اعترض على توجيه الزمخشري للآية الكريمة ، ورأى أنَّ قوله تعالى " فِي أَنْفُسِهِمْ " متعلق بـ " قُلْ" ، كما رأى أنه لا وجْهَ للزمخشري فيما ذهب إليه ، ورأى في قوله نوعًا من الخطابة ، وتحميلًا للفظ القرآن ما لا يحتمله ، وتقويلًا لله تعالى ما لم يَقُلْه . (^)

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد صرح بمخالفته واعتراضه على الرأي البصري بقوله (٩): (... لكن قد يجوز تقدم معمول التابع في بعض الحالات التي ستجيء في أبوابها ، بالرغم من أنَّ البصريين يمنعون تقدم هذا المعمول دون الكوفيين .)

ويبدو أنَّ الحق معه - رحمه الله - فيما ذهب إليه ، ذلك أنَّ تلك القاعدة التي استند عليها البصريون القائلة بمنع تقدم المعمول إلا حيث يجوز تقديم العامل منخرمة إلى حد بعيد ، يدلك على ذلك قوله تعالى (''): " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَتْهَرْ " و " السَّائِلَ " معمول لـ " تَتْهَرْ " و " السَّائِلَ " معمول لـ " تَتْهَرْ " ، و " السَّائِلَ " معمول لـ " تَتْهَرْ " ، و قد تقدما على " لَا " الناهية ، والعامل فيهما لا يجوز تقديمه عليها ، إذ المجزوم لا يتقدم على جازمه ، فقد تقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل ، وفي قوله (''):

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع  $^{14.9}$ ، وشرح التسهيل  $^{14.7}$  ، وشرح التسهيل للمرادي  $^{14.9}$  ، والمساعد  $^{14.7}$  ، تمهيد القواعد  $^{14.9}$  ، والبحر المحيط  $^{14.7}$ 

<sup>(</sup>٢)سورة النساء ، آية: ٦٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup>انظر: الكشاف ٢٤٣

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر: الدر المصون ۱۷/٤-۱۸

<sup>(</sup>٥)انظر: اللباب ٦/٠١٤-٤٦١

<sup>&</sup>lt;sup>(٦</sup>)انظر: التحرير والتنوير ، تأليف الطاهر بن عاشور ١٠٨/٥ ، الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٨٤م (٢)انظر : إعراب القرن الكريم وبيانه ، تأليف محيي الدين الدرويش ٤٩/٢، اليمامة للطباعة والنشر ، دمشق

بيروت ، دار ابن كثير للطباعة والنشر ، دمشق بيروت ، الطبعة السابعة ، ٢٠٪١هـ ٩٩٩٩م

<sup>(^)</sup> انظر: البحر المحيط ٢٩٤/٣

<sup>(</sup>۹)النحو الوافي ۲۳٥/۳

<sup>(</sup>١٠٠)سورة الضّحي ، الأيتين ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه

# قَنَافِذُ هَدَّاجُونَ حَولَ بُيوتِهِمْ بِمَا كَانَ إِيَّاهُم عَطِيَّةُ عَوَّدَا

خرجوا البيت على أنَّ في "كان" ضمير الشأن، و"عطية " مبتدأ ، و " عَوَّدَ " خبره ، حتى لا يلي " كان " معمول خبرها ، وهو غير ظرف ولا شبهه ، فلزمهم من ذلك تقديم المعمول ، وهو " إياهم " حيث لا يتقدم العامل ؛ لأنَّ الخبر متى كان فعلًا رافعًا لضمير مستتر امتنع تقديمه على المبتدأ ؛ لئلا يلتبس بالفاعل ، نحو : " زيدٌ ضربَ عمرًا " . (١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : الدر المصون ۱۷/٤-۱۸



يرى أكثرُ النحاة أنَّ النعت بالمصدر ، كما في قولهم : " هذا رجلٌ عَدْلٌ " بفتح العين ، و" رِضَا " بكسر الراء ، و" زَوْرٌ" بفتح الزاي كثيرٌ في كلام العرب ، وهو مع كثرته مقصورٌ عندهم على السماع (١)، ثم وضعوا شروطًا ثلاثة يُضْبَطُ بها ذلك المسموع، أحدها: أنْ لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، الثاني : أنْ يكون مصدر ثلاثيٍّ أو بزنةِ مصدرِ ثلاثيٍّ ، الثالث : أنْ لا يكونَ ميميًّا .(١)

وزاد الخضري على الشروط السابقة أنْ يكون مُنكَّرًا وصريحًا لا مؤولا ثم أتبع ذلك بقوله: وفائدة هذه الشروط ضبط ما سُمِعَ لا القياس عليها (<sup>(٣)</sup>

ولما كان النعت بالمصدر وفق قواعدهم على خلاف الأصل ؛ لجموده ، ولأنه يدل على المعنى لا على صاحبه لجؤوا إلى تأويل ما ورد من هذا المسموع ، إما تأويله بمشتق ، وهو قول الكوفيين ، وإما على تقدير مضاف ، وهو رأي البصريين ، وإما أن ذلك على سبيل المبالغة ، فلا تأويل فيه (<sup>3</sup>)

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على جمهور النحاة في قصرهم النعت بالمصدر على السماع ، بالرغم من إقرارهم بكثرته في السماع ، ورأى أنه من الأحسن الأخذ بالرأي الصائب الذي يجعله قياسيًّا بشروطه ، كما عاب على النحاة اختلافهم في هذه المسألة مع علماء البلاغة ، فبينما يراه أهل البلاغة ضربًا من ضروب المبالغة والإيجاز يقصره النحاة على السماع ، واستدل على صحة اعتراضه بوروده بكثرة في القرآن الكريم أفصح الكلام . (٥)

ويرى الباحث أن الحق معه - رحمه الله - وذلك للأمور الآتية :

• و و و د ذلك بكثرة في القرآن الكريم - و فق ما ذكره عباس حسن - ، فقد قال في الحاشية موضحًا مدى كثرة ذلك في الكلام الفصيح  $^{(7)}$ : ( ... و في مقدمته القرآن الكريم - و لاسيما سورة الجن - و مما ورد في غيرها كلمة " بُور " بمعنى " هلاك" في قوله تعالى  $^{(\vee)}$ : " وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا " أي : هلاكًا ، بمعنى

انظر: شرح الرضي على الكافية ٢٩٥/٢، وارتشاف الضرب ١٩١٩/٤، والمساعد ٤١١/٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٠١/٣ ، وشرح الأشموني ٣٩٧/٢ ، وحاشية الخضري 7/7 ، و شرح التصريح على التوضيح 110/1 - 110/1

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح التصريح على التوضيح ١١٧/٢

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشية الخضري ۲/۳٥

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح المفصل ٣٠٠٥ ، وشرح التصريح ١١٨/٢

<sup>(°)</sup> انظر: النحو الوافي ٢٦١/٣ع- ٤٦٢

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>المرجع السابق ٦٦١/٣ الحاشية

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة الفتح ، آية : ۱۲

هالكين، وهو في أصله مصدر يوصف به المفرد والمثنى والجمع ، والمؤنث والمذكر مع تأويله في كل ذلك بالمشتق " اسم الفاعل ... " وقيل إنه جمع بائر ، مثل : " حائل وحول " فيكون على هذا مشتقًا لا مصدرًا مؤولًا بالمشتق ، أمَّا في سورة الجن فقد جاء النعت بالمصدر في قوله تعالى (١): " إنَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا " أي : عجيبًا ، وكلمة " عجب " مصدر ، وفي قوله تعالى (٢): " مَاءً غَدَقًا " أي كثيرًا وفي كلمة " صعدا " بمعنى " صعود " في قوله تعالى (٣): " وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا " والصعد هو الصعود بمعنى المشقة ، وجاء كذلك في قوله تعالى في إخوة يوسف (٤): " وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ ... "

٢- أنَّ كثرة النحاة الذين قصروا النعت بالمصدر على السماع قد أقروا بوروده في الكلام كثيرًا .(°)

- ٣- أنَّ كثرة الاستعمال قد أدت إلى اعتداد المصدر نعتًا في درجة المقيس عليه ، على الرغم من أنه مقصور عندهم على السماع ، ولو أنهم قد اعتمدوا هذه العلة في وضع قواعد العربية ؛ لكان النعت بالمصدر قياسيًا ؛ لكثرته في كلام العرب . (١)
- ٤- أنَّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أجاز النعت بالمصدر، وجعله مقيسًا قياسًا مطردًا بالشروط التي ضبط بها ما سُمِع (٧)
- أنَّ مجموعة ليست بالقليلة من النحاة قد قالت بقياسية النعت بالمصدر ، منهم ابن جني  $(^{(1)})$ , وابن الحاجب  $(^{(9)})$  ، وابن عصفور  $(^{(1)})$  ، والصبان  $(^{(1)})$

<sup>(</sup>۱) سورة الجن ، آية: ١

<sup>(</sup>٢)سورة الجن ، آية: ١٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>سورة الجن ، آية : ۱۷

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، آية: ١٨

<sup>(</sup>فانظر: شرح الرضي على الكافية ٢٩٥/٢، وارتشاف الضرب ١٩١٤، والمساعد ٤١١/٢، وشرح ابن عقيل ٢٠١/٣، وشرح الأشموني ٣٩٧/٢، وحاشية الخضري ٥٣/٢، وشرح التصريح على التوضيح  $_{114-114}$ 

 $<sup>^{(1)}</sup>$ انظر : كثرة الاستعمال وأثرها في العربية نحوًا وصرفًا صد  $^{(1)}$  ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة والنحو والصرف ، إعداد الطالب : إسماعيل بن محمد بن بشير بن عبدالله فلاتة ، بإشراف الأستاذ الدكتور الحمد محمد عبدالدايم ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغة والنحو والصرف ، العام الدراسي  $^{(1)}$  هـ

أنظر: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا صد ١٠٨ ، وانظر مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة حتى عام ١٩٨٤ صد ٦٣ ، وانظر القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعًا ودراسة وتقويمًا صد ٢٤٤

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> انظر: المحتسب ٤٦/٢

<sup>(</sup>۹) انظر: كافية ابن الحاجب ٩٦

<sup>(</sup>۱۰) انظر: شرح جمل الزجاجي ۱٤٦/۱-١٤٧

<sup>(</sup>۱۱) انظر: حاشية الصبان ٩٤/٣

#### اقتران جملة النعت بالواو

نقصد هنا الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها ، وإفادتها أنَّ اتصافها به أمر ثابت (١) ، وقد أثبت هذه الواو مجموعة من النحاة ومفسري القرآن ومعربيه ، منهم الزمخشري ، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى (٢): " وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ "، إذ رأى أنَّ الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، كما يقال في الحال : جاءني زيد عليه ثوب ، وجاءني وعليه ثوب (٣)

وتابعه في ذلك مجموعة من النحاة كأبي البقاء العكبري ( $^{(1)}$ ) ، وأبي البركات بن الأنباري ( $^{(2)}$ ) ، والسمين الحلبي ( $^{(1)}$ ) ، وابن عادل في المناوي ( $^{(2)}$ ) ،

أمَّا أكثر النحاة فيرون أنَّ هذه الواو للحال ، والجملة بعدها حالية ، والمسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة هو سبقه بالنفي، ولا يصح كون الجملة صفة لـ " قَرْيَةٍ " وَلا يُلن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف ، وأيضًا وجود " إِلَّا " مانعٌ من ذلك ، إذ لا يعترض بـ " إِلَّا " بين الصفة والموصوف .  $(^{\wedge})$ 

أمًّا عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على رأي الجمهور بقوله (٩): (وقد اختلف النحاة: أزيادتها قياسية أم سماعية ؟ والأرجح عندهم - برغم مجيئها في القرآن - أنَّها سماعية ، وهذا عجيبٌ منهم ؛ لأنَّ معناه أنَّ بعض التراكيب القرآنية لا يصح محاكاته ، ولا صوغ أساليبنا على نهجه ، مع اعترافهم جميعًا بأنَّ القرآن أسمى لغة بيانية ، وأعلى كلام بليغ . نعم قد يكون الأنسب اليوم الوقوف بزيادة هذه الواو عند حد السماع ، تجنبًا لإساءة فهمها ، والخلط بينها وبين الأنواع الأخرى ، ولا ضرر ولا تضييق في الأخذ بهذا الرأي ، لكن الأنسب لا يحرم غيره مما هو صحيح مباح . )

<sup>(1)</sup> انظر: مغنى اللبيب ٢٠/٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، آية: ٤

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف ٥٥٨

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر: التبيان ٧٧٧/٢

<sup>(°)</sup> انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ٢٥/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر: الدر المصون ۱٤٢/۷-۱٤۳ (۲) انظر: اللباب ۲۸/۱۱

<sup>(^)</sup> انظر : أوضَح المسالك ٢١٤/٢ ، والجنى الداني ١٧١، وشرح ابن عقيل ٢٦١/٢ ،وشرح التصريح ٥٨٧/١ ، وشرح التصريح ٥٨٧/١ ، وحاشية الأمير على شرح التصريح ٥٠٠/١ ، وحاشية الأمير على شرح التصريح

<sup>(</sup>٩)النحو الوافي ٣/٩٧٤-٤٨٠

وفي كلامه - رحمه الله - نظرٌ، وذلك لأن الخلاف بين النحاة - وفق ما وضحنا - هو في كينونة هذه الواو ، هل هي للحال ؟ ، أم هي واو اللصوق التي تسبق جملة الصفة ؟ وليس الخلاف حول قياسية الواو أو سماعيتها ، فكلا الفريقين يرى بقياسيتها ، ولكن منهم من حملها على الحالية ، ومنهم من يراها واو اللصوق ، وعلى كلا الرأيين يمكننا محاكاة التركيب القرآني وصوغ أساليبنا على نهجه، وعليه يندفع اعتراض المؤلف ، وليس له في ذلك مبرر .

ويرى الباحث أنَّ الحق مع الجمهور في منع كون الواو للصفة ، لأنَّ الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف ، كما أنَّ وجود " إلَّا " في الآية الكريمة يمنع كون الواو للصفة ، إذ لا يعترض بـ " إلَّا " بين الصفة والموصوف ، لذا لم يستسغ ابن مالك قول الزمخشري ورَدَّهُ عليه من خمسة أوجه (١):

أحدها: أنَّه قاس في ذلك الصفة على الحال ، وبين الصفة والحال فروقٌ كثيرة ؛ كجواز تقدمها على صاحبها، وجواز تخالفهما بالإعراب، وجواز تخالفهما بالتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية، وامتناع ذلك في الواقع نعتًا .

الثاني: أنَّ مذهبَه في هذه المسألة مذهبٌ لا يُعرَف من البصريين والكوفيين مُعوِّلٌ عليه ، فوجب ألا يُلتفت إليه.

الثالث: أنه مُعَلَّلٌ بما لا يناسب ، وذلك أنَّ الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها ، وذلك مستَلْزَمٌ لتغايرهما ، وهو ضدُّ لما يُراد من التوكيد ، فلا يصح أن يقال العاطف مؤكِّد .

الرابع: أنَّ الواو فصلت الأول من الثاني ، ولولا هي لتلاصقا ، فكيف يقال إنها أكدت لصوقهما ؟

الخامس: أنَّ الواو لوصلُحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضعًا لا يصلح للحال، نحو: " إنَّ رجلًا رأيهُ سديدٌ سعيدٌ "، ف " رأيهُ سديدٌ" جملةٌ نُعِت بها، ولا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال، بخلاف: " وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ " فإنها جملة يصلح في موضعها الحال؛ لأنها بعد نفي، والمنفي صالحٌ لأن يُجعل مبتدأ.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  انظر: شرح التسهيل  $^{(1)}$  انظر

#### اشتراط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل

اشترط ابنُ مالك في العطف صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل ، فإن لم يصلح لمباشرة العامل ولا هو بمعنى ما يصلح لذلك ، أُضْمِر له عاملٌ ، ويكون من عطف الجمل ، نحو (١): " اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ " ، و: " أقوم أنا وزيد " ، (٢): " لَا تُخلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ " ، (٣): " لَا تُضَارَّ وَالاِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ، لَهُ " أي : ولتسكن زوجك ، ويقوم زيد ، ولا تُخلِفُه أنت ، ولا يضارَّ مولودٌ لهُ ، وكذا حكم البدل ، نحو : " ادخلوا أولُكُم وآخرُكُم " أي : ليدخل . (١)

أما باقي النحاة فيحملون هذا النمط من العطف على عطف المفردات لا الجمل ( $^{\circ}$ )، ورُدَّ قول ابن مالك بإجماع النحويين على جواز " تقومُ عائشةُ وزيدٌ "، ولا يمكن لزيد أنْ يباشر العامل  $^{(7)}$ 

وقد عرض عباس حسن- رحمه الله- المسألة وفق رأي ابن مالك ، قال  $(^{\vee})$ : ( تنفرد الواو بجواز عطفها عاملًا قد حذف وبقي معموله الموفوع أو المنصوب أو المجرور ، فمثال المعمول المرفوع قوله تعالى لآدم : " اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة " فكلمة : " زوج " فاعل بفعل محذوف، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذكور معطوفة على الجملة الأمرية المكونة من فعل الأمر اسكن وفاعله ، والتقدير : اسكن أنت، وليسكن زوجك، والسبب في هذا أننا لو أعربنا كلمة : " زوج " معطوفة بالواو على الفاعل المستتر لفعل الأمر لكان العامل في المعطوف " زوج " هو العامل في المعطوف عليه، أي : في الفاعل المستتر ، فيكون الفعل " اسكن " عاملًا في فاعله ، وفي كلمة " زوج " وهي بمنزلة الفاعل بسبب عطفها على الفاعل ويترتب على هذا أن يكون فاعل الأمر اسمًا ظاهرًا مع أنَّ فعل الأمر لا يرفع الظاهر . )

ثم اعترض على هذا التعليل بقوله (^): (وهو تعليل مرفوض ، يعارضه ما يرددونه كثيرًا من أنه: "قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " ، أو: "قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل " ، فإذا امتنع أن يقع الاسم الظاهر فاعلًا

<sup>(</sup>۱)سورة البقرة ، آية: ٣٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة طه، آية: ۸م

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>سورة البقرة ، آية : ٢٣٣

<sup>(3)</sup> انظر: شرح التسهيل (3) (3) ، والمساعد (3)

<sup>(°)</sup> انظر : المساعد 1.7/2 ، ومغني اللبيب 1.7/2 ، وارتشاف الضرب 1.7/2 ، و البحر المحيط 1.7/2 ، والدر المصون 1.7/2 ، وتمهيد القواعد 1.7/2

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>انظر: البحر المحيط ٣٠٧/١

<sup>(</sup>۷)النحو الوافي ٦٣٦/٣-٦٣٧

<sup>(^)</sup>المرجع السابق ٦٣٧/٣



لفعل الأمر مباشرة فان يمتنع أن يكون المعطوف على هذا الفاعل اسمًا ظاهرًا ، لأنه تابع أو ثان ينطبق عليه ما سبق من التوسع والتيسير ، فلا داعى للتكلف والتقدير ... )

وفي اعتراضه - رحمه الله - نظرٌ ، وذلك لأنَّ المفهوم من كلامه أنَّ هذا الاتجاه وذلك التعليل هو قول جمهور النحاة وعامتهم ، وقد تبين لنا من العرض السابق أنَّ الجمهور على خلافه ، فهم يرفضون ذلك التأويل الذي لا داعى له عندهم ، ولم يشذ عن عامتهم في هذه المسألة إلا ابن مالك الذي لم يسلم من ردهم ، واعتراضهم.

إذن فلا مبرر للمؤلف في اعتراضه على النحاة في هذه المسألة ؛ لاتفاقهم معه أنَّ الرأي القائل بالتأويل وتقدير العامل رأي مردود ، ولا وجاهة له ، وتعوزه الأدلة والشواهد .

والله أعلم



أثبت سيبويه (1) وكثيرٌ من النحاة (1)هذا النوع من البدل ، ومثل له المثبتون بقوله- صلى الله عليه وسلم - : " إنَّ الرجل ليصلي الصلاة وما كُتب له نصفُها ثلثُها إلى عُشْرِها " وبما حكاه أبوزيد من قولهم (1): " أكلتُ لحمًا سمكًا تمرًا "

أما عباس حسن - رحمه الله - فقد اعترض على هذا النمط من البدل ، ورأى أنه من الواجب الابتعاد عنه قدر الاستطاعة ؛ لأنَّ احتمال اللبس فيه كبيرٌ ، قال بعد عرضه لبدل الإضراب (٤): (والأحسن عدم الالتجاء إلى هذا النوع من البدل قدر الاستطاعة ؛ لأنَّ احتمال اللبس فيه كبيرٌ ...)

والباحث يوافقه - رحمه الله - في اعتراضه ؛ بعدًا عن اللبس الحاصل من استعمال هذا النوع من البدل ، وفي ذلك يقول الشيخ مصطفى الغلاييني<sup>(٥)</sup>: (والبدل المباين بأقسامه لا يقع في كلام البلغاء ، والبليغ إنْ وقع في شيء منه أتى بين البدل والمبدل منه بكلمة " بل " دلالة على غلطه أو نسيانه أو إضرابه)

ويؤكد صحة ما ذهبت إليه أنه قد أنكر هذا النوع من البدل فريقٌ من النحاة ، وجعلوه مما حذف منه حرف العطف ، أي : " لحمًا وسمكًا وتمرًا " ، ومن هؤلاء ابن جني (7) ، والمالقي (7)

والله أعلم

<sup>(</sup>۱)انظر: الكتاب ۲۳۹/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>كابن مالك في شرح التسهيل ٣٣٦/٣، وابن عقيل في المساعد ٤٣٥/٢، والمرادي في شرح التسهيل للمرادي ٨٠٣، وناظر الجيش في شرحه للتسهيل ٣٤٠٧، وابن هشام في شرح شذور الذهب صد ٤٤٧، وشرح قطر الندى صد ٢٦٥، وشرح قطر الندى صد ٢٦٧، والسيوطي في همع الهوامع ٥/٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٣٣٦/٣ ، والمساعد لابن عقبل ٤٣٥/٢ ، وشرح التسهيل للمرادي صـ٨٠٣ ، و ارتشاف الضرب ١٩٧٠/٤

<sup>(</sup>ئ) النحو الوافي ٦٧٣/٣

<sup>(°)</sup> جامع الدروس العربية ٢٨٣/٣

<sup>(</sup>٦) انظر: الخصائص لابن جني ٢٩١/١

<sup>(</sup> $^{(\vee)}$  انظر: رصف المبانى للمالقى  $^{(\vee)}$ 



حاول النحاة جاهدين إيجاد فروق واضحة بين عطف البيان والبدل ، وإيجاد علامات تدل عليهما ، ولكن لم تكن تلك الفروق محل اتفاق في كثير من الأحيان ، فهي فروق مختلف عليها ، وتشوبها اعتراضات كثيرة ، ولا تنهض لكي تكون أدلة قاطعة على تمييز عطف البيان من البدل .(١)

وأهم تلك الفروق الجديرة بالدراسة والعناية هو قولهم: إنَّ عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول ، وأنه ليس في التقدير من جملة أخرى ، بخلاف البدل ، وبعبارة أصح قالوا: إنْ قصدت بالحكم الأول ، وجعلت الثاني بيانًا له بحيث لا يستغنى عن الأول ، فهو عطف بيان ، وإن قصدت بالحكم الثاني ، وجعلت الأول كالتوطئة ، فهو البدل .(٢)

وقد أوجد النحاة هذا الفرق بناء على فهمهم للعامل في البدل ، واعتقادهم أنّ نية تكرار العامل ، أو نية إحلال الثاني محل الأول في البدل تكرار وحلول حقيقي ، يترتب عليه صلاحيته لمباشرة العامل ، كما لو كان متلفظًا به، فإن لم يكن كذلك فلا يكون بدلًا، وإنما يكون عطف بيان، وبنوا على هذا التصور تحديدهم للمواضع التي يتعين فيها عطف البيان ويمتنع فيها البدل، وجميعها مبنية على تمسكهم بفكرة أنّ البدل لابد أن يكون صالحًا لمباشرة العامل لفظًا كما لو كانت هذه المباشرة حقيقية ، إما بالحلول محل الأول ، أو بتقدير العامل قبله (٣)

ولذا اعترض عباس حسن - رحمه الله - على تفرقة النحاة بين عطف البيان والبدل ورأى أنه من الخير توحيدهما ؛ لما في هذا من التيسير ، ومجاراة الأصول اللغوية العامة ، ورأى أن التفريق بينهما رأي قائم على التخيل ، والحذف والتقدير ، من غير داع ، ومن غير فائدة ترتجى ، ومن السداد إهماله وإغفاله .

ثم شرع في بيان المواضع التي أوجب فيها النحاة كون التابع عطف بيان ، وامتناع كونه بدلًا ، ثم اعترض على تعليل النحاة المبني على تمسكهم بفكرة أنَّ البدل لا بد أن يكون صالحًا لمباشرة العامل لفظًا ، كما لو كانت هذه المباشرة حقيقية ، إمَّا بالحلول محل الأول ، أو بتقدير العامل قبله ، فاعترض على هذا التعليل بأنه قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، أي : قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر

<sup>(</sup>۱) انظر: الفرق بين عطف البيان والبدل بحث منشور في مجلة الدراسات اللغوية مج ٥ "ع "١ ( شوال - ذو الحجة ١٤٢٤هـ، يناير - مارس ٢٠٤٤م ) صد ٩١، ٩، إعداد سلوى محمد عمر عرب، أستاذ النحو المساعد، قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المفصل ۷٤/۳، المقاصد الشافية  $\circ$ /۰  $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر : الفرق بين عطف البيان والبدل صد ؟ ٩ وما بعدها ، وانظر : ارتشاف الضرب ١٩٤٤/٤ ، وشرح الكافية ٢٦١/١ وما بعدها

في المتبوع ، ورأى أنه ليس من ضرر مطلقًا ألا يصلح العامل في بعض المواضع لوقوعه قبل التابع ، كهذا الوضع ، إنما الضرر في عدم صحة وقوعه قبل المتبوع وحده (١)

و يقوي ما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - ما يلي :

- 1- أنَّ العلماء قد نبهوا على أنَّ قولهم: إنَّ البدل في حكم تنحية الأول ، ليس ذلك على معنى أنَّ البدل قائم بنفسه ، وإزالة فائدته ، بل على معنى أنَّ البدل قائم بنفسه ، وأنه مُعتَمَدُ الحديث ، فقولهم: إنَّ البدل على نية طرح الأول وإحلال الثاني محله يريدون في المعنى دون اللفظ (٢)
- ٢- أنهم يؤكدون دائمًا على أنَّ تقدير الشيء للشيء ليس كاللفظ به ، وأنهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل ، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع .
- $^{7}$  أنَّ كثيرًا من علماء اللغة القدامي والمحدثين قد مالوا إلى هذا الرأي ، ومن القدماء ابن خروف ، الذي قال  $^{(7)}$ : ( ولو لا باب النداء لم يوجد عطف البيان ، ولكان بدلًا ) ، وقد صرح الرضي بهذا الموقف حين قال  $^{(3)}$ : ( أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان ، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل ) .

أما المحدثون فمنهم إبراهيم مصطفى  $(^{\circ})$ ، وعبده الراجحي  $(^{\uparrow})$ ، و صاحب كتاب النحو الشافي  $(^{\lor})$ ، فجميعهم على التسوية بين عطف البيان والبدل .

ويرى الباحث أنَّ ما ذهب إليه عباس حسن - رحمه الله - فيه كثير من التيسير والسهولة على الناشئة إلا أنَّ فيه تجاهلًا للفرق بين المعاني المختلفة وفيه تعطيلٌ وتضييقٌ للمقاصد البلاغية التي يريدها المتكلم ، والذي أراه أولى بالقبول أنه لا فرق بين عطف البيان والبدل إلا في توجيه القصد والنية ، ففي البدل أراد المتكلم ذكر الثاني وأراد أن يخصه بالحكم ، ولكنه رأى أن يوطِّئ له أولًا ، لمعان بلاغية

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۲/۳ ه ، ۵٤۷ ، ۵٤۸ ، ۵٤۸

<sup>(</sup>٢) انظر: المقتضب ٢٩٩/٤، وشرح المفصل ٦٦/٣، والمقرب ٢٤٢/١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح جمل الزجاجي لابن خروف الإشبيلي ، تحقيق ودراسة من الأول حتى باب المخاطبة ٢٩٩/١ ، إعداد الدكتورة سلوى محمد محمد عرب ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالى ، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ١٤١٩هـ .

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية ٣٧٩/٢

<sup>(°)</sup> انظر: إحياء النحو صـ١٢٣

<sup>(</sup>٢) انظر: في التطبيق النحوي والصرفي صد ٣٤١

<sup>(</sup>Y) انظر : النّحو الشّافي صـ بَ ٤٠٠ تأليف الدكتور / محمود حسني مغالسة ، أستاذ النحو العربي في الجامعة الأردنية ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م

في نفسه ، فرأى أن يبهم أولًا على المخاطب ، ثم يبين له بعد ذلك بذكر المقصود بالحكم ؛ ليكون أوقع في النفس ، وأكثر جذبًا للعناية .

أما في عطف البيان ، فيكون المتكلم أراد ذكر الأول ، وخصه بالحكم ، ولكنه أتى بالثاني ؛ ليوضح الأول ، ويزيل الغموض عنه ، ويبينه فيكون المقصود بالحكم هو الأول والثاني بيان له .

فقصد المتكلم هو الفارق الوحيد بين عطف البيان والبدل ، وهو فارق معنوي غير منظور ، ويمكننا القول بأنَّ عطف البيان هو معنى من المعاني التي يدل عليها البدل ، أمَّا من حيث التركيب النحوي فعطف البيان هو البدل ، فيكون في بعض المواضع قد قصد بالحكم الأول ، وأتى بالثاني توضيحًا وتبيينًا له ، وفي بعض المواضع قد قصد بالحكم الثاني وأتى بالأول توطئة وتمهيدًا له ، إلى غير ذلك من المعاني المختلفة التي تعتور التركيب النحوي الواحد، وليس لها دليل من اللفظ ، كما في النعت ، نحو : جاء زيد الطويل ، فليس في اللفظ دلالة على مدح أو ذم ، أو غير ذلك من المعاني الأخرى التي يأتي لها النعت ، فكذلك هنا التركيب واحد مع احتمال دلالات معنوية مختلفة ، قد يدل عليها السياق في بعض الأحيان ، ولكن لا دلالة عليها من اللفظ . (١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : الفرق بين عطف البيان والبدل صـ ١٠٢

# الفحل الثالث :

اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق بعمل الأفعال والاسهاء التي تقوم مقامها في الجملة

#### حكم تابع معمول الفعل اللازم المتعدى إليه بحرف الجر

من وسائل تعدية الفعل اللازم أنْ يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف الجر، كما في قولنا: إذا أسرف الأحمق في ماله انتهى أمره إلى الفقر، وقعد في بيته ملومًا محسورا، فكل من كلمة: "مال "، و " فقر "، و" بيت " هي في المعنى - لا في الاصطلاح - مفعول به للفعل قبلها، ولكن الفعل لم يُوقعْ معناه وأثرَه عليه مباشرة من غير وسيط، وإنما أوصله ونقله بواسطة حرف جر، كان هو الوسيط في ذلك، فهي في الظاهر مجرورة به، وفي المعنى في حكم المفعول به لذلك الفعل. (١)

وإذا كانت في حكم المفعول به معنى فهل يجوز في توابع هذا المفعول الحُكْمي (أي: المعنوي) النصب مراعاة لحكمه ، كما يجوز الجر مراعاة للفظه ؟

أجاز ذلك ابن جني(7)، ووافقه عليه ابن يعيش (7)، فيجوز عندهما النصب في التابع مراعاة لحكمه والجر مراعاة للفظه.

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على نصب تابع معمول الفعل اللازم المتعدى إليه بحرف الجر حملًا على محله ، ورأى أنه من الخير إهمال هذا الرأي ، والقول بالجر مراعاة للفظ دون النظر إلى المحل ، حرصًا على الضبط في آداء المعاني بدقة وإحكام ، ومنعًا للخلط الذي يؤدي إليه إباحة النصب (1)

ويوافقه الباحث على اعتراضه ، وذلك لأن من شروط العطف على الموضع إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح ، كما في قولك : " ليس زيد بقائم ولا قاعدًا " بنصب " قاعدًا " ؛ لأنه يمكن لك في فصيح الكلام أن تقول : " ليس زيد قائمًا ولا قاعدًا " ، أما قولنا " مررت بزيدٍ وعمرًا " فلا يصح - خلافًا لمن أجازه - لأنك لا تقول في فصيح الكلام : " مررت زيدًا " . (°)

<sup>(</sup>۱) انظر: النحو الوافي ۱٥١/٢

<sup>(</sup>٢) انظر: سر صناعة الإعراب ١٣١/١

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصل ١٠/٨، ١٠/٨

<sup>(</sup>٤) انظر: النحو الوافي ١٥١/٢ الحاشية

<sup>(°)</sup> انظر: مغني اللبيب ٢/٦٤٥



تزاد اللام المقوية قياسًا لتقوية العامل الذي ضعف لأحد سببين: إمَّا لتأخره عن معموله نحو قوله تعالى (١): " إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ "، وإمَّا لفر عيته في العمل، نحو قوله تعالى (١): " مُصدِقًا لِمَا مَعَهُمْ " وقوله تعالى (١): " فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ "، فأصل الكلام في الآية الأولى: " إن كنتم تعبرون الرؤيا " ، فلما قدم المعمول وتأخر العامل ضعف عن نصب معموله فقوي باللام .

وكذا اسم الفاعل " مُصدِّقًا " ، وصيغة المبالغة " فَعَالٌ " في الآيتين الثانية والثالثة فرعان عن العمل ، والفرع ليس له قوة الأصل ، فنزلا منزلة الفعل القاصر ، وقويا باللام ، وعلة زيادة اللام في هذين الموضعين كما يفهم من كلام النحاة ضعف العامل عن الوصول إلى معموله .

وقد اعترض عباس حسن - رحمه الله - على كلام النحاة في هذه اللام ، ورأى أنه لا داعي للقول بزيادتها ، بل كان من الأولى بهم أنْ يقولوا : هي لام الجر التي يجوز أن تلحق معمول الفعل المتعدي لواحد إذا تقدم عليه، كما يجوز لها أن تلحق معمول المشتق الناصب مفعولًا به واحدًا (٤)

ويرى الباحث أنه - رحمة الله - قد كان محقًا فيما ذهب إليه ، ويدلك على ذلك اضطراب النحاة في هذه المسألة ، فهذا ابن هشام تراه في المغني يقر بزيادة لام التقوية (٥)، إلا أنه يتراجع عن ذلك في أوضح المسالك فيرى أنَّ هذه اللام ليست زائدة محضة ولا معدية محضة ، بل هي بينهما .(١)

وتفسير ذلك أنَّ ابن هشام لما رأى أنَّ الفعل يمكنه أنْ يصل إلى معموله بغير هذه اللام وأنَّ هذه اللام قد تسقط ومع ذلك يبقى العمل اضطرب في رأيه فرأى أنَّ هذه اللام المقوية ليست زائدة محضة لما تخيل في العامل الضعف الذي نزله منزلة اللازم ، ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها ، بل هي بينهما ، فهي منزلة بين منزلتين .

وإزاء هذا الاضطراب في قول ابن هشام ، رأى الشيخ خالد أنَّ في كلامه تناقضًا ، فكيف يمكن أن تكون اللامُ زائدةً وغيرَ زائدةٍ في آن واحد ؟ ، قال  $(^{\vee})$ : ( وهو مشكل ، فإن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء ، وغير الزائدة تتعلق بالعامل الذي قوته عند الموضح ، فتكون متعلقة غير متعلقة في آن واحد ، وهو ممتنع لأدائه الجمع بين متنافيين . )

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا أنَّ عباس حسن - رحمه الله - قد كان محقًا حينما حاول أن يُخَلِّص النحاة من هذا الاضطراب ، والإشكال الذي أقحموا انفسهم فيه .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، آية : ٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية: ٩١

<sup>(</sup>٣) سورة هُود ، آية :١٠٧

<sup>(</sup>٤) انظر: النحو الوافي ١٨٤/٢-١٨٥ الحاشية

<sup>(°)</sup> انظر مغنى اللبيب ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٦) انظر: أوضح المسالك ٣٢/٣

<sup>(</sup>۷) شرح التصريح على التوضيح ٦٦٠/١



من شروط إعمال المصدر العدمية ألا يتأخر عن معموله، فلا يجوز أعجبني زيدًا ضربُك "، وعلل النحاة لذلك بأنَّ المصدر هنا مقدرٌ بحرف مصدري والفعل، والحرف المصدري موصول، والفعل صلته، فكما لا يتقدم معمول الصلة على الموصول لا يتقدم المعمول على المصدر، لتضمنه الموصول والصلة. (١)

ولم تسلم للنحاة قاعدتهم فقد جاء ما قبل المصدر متعلقًا به من جهة المعنى تعلق المعمول بالعامل ، وأمثلة ذلك عديدة ، منها قول الشاعر (7):

وَ بَعْضُ الْحلمِ عِنْدَ الجه لِهِ لَا لَلْأَلَةِ إِذْ عَانُ

وكي تسلم للنحاة قاعدتهم لجؤوا إلى تأويل هذا الشاهد وغيره من الشواهد، فقالوا بتعلق ما تقدم بمصدر آخر محذوف لدلالة الموجود عليه ، كأنه قال : وبعض الحلم إذعان للذلة إذعان ، أو يعد هذا في النادر .(٦)

على أنَّ من النحويين من أجاز تقديم الجار والمجرور والظرف (أ)، وعليه فلا إشكال في هذا الشاهد وما شابهه ، ونُسب هذا الرأي للسهيلي (أ) ، واستُدِل له بقوله تعالى (أ): " لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوَلًا " وقولهم : " اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا " .

وقد استحسن عباس حسن - رحمه الله - الأخذ برأي السهيلي ، مستدلًا بالبيت السابق ، وبقوله تعالى (^): " فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ... " وقوله تعالى (^): " لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا " ، وقوله تعالى (٩): " وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ " وقولهم : " اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا " ، ثم اعترض على تكلف النحويين، ولجوئهم إلى المنع والتأويل بقوله (١٠): ( ولا داعي للتكلف والتأويل للمنع من غير داع ، وبخاصة في القرآن . )

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التصريح ۲/۰ ، وشرح التسهيل لابن مالك ۱۱٤/۳ ، وشرح التسهيل للمرادي ٦٩٠ ، والمساعد ٢٣٤/٢ ، والبحر المحيط ٣٠٤/٧ ، وهمع الهوامع ٩/٠

<sup>(</sup>٢)البيت من الهزّج، وهو منسوب لشّهلٍ بن شّيبانَ الزَّمَّانِيّ ، الملقب بالفِنْد في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣٨/١ ، وهو من شواهد شرح التسهيل ١١٤/٣ ، وشرح التسهيل للمرادي ٦٩٠ ، والمساعد ٢٣٤/٢، وهمع الهوامع ٦٩/٠ ، وتمهيد القواعد ٢٨٣٧/٦

نظر : شرح التسهيل لابن مالك  $7.11111 ، 6 شرح التسهيل للمرادي <math>7.9 \cdot 7.0 = 1.00$  ، وتمهيد القواعد  $7.00 \cdot 7.00 = 1.00$ 

نظر : شرح التسهيل للمرادي 19.0 ، والمساعد 17.2 ، وتمهيد القواعد 17.7 ، والدر المصون 17.7 ، والدر المصون 17.7 ، واللباب لابن عادل 17.7

<sup>(°)</sup> انظر: شرح قطر الندی ۲۲۷

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ، آية : ١٠٨

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup>سورة الصافات ، آية: ۱۰۲

<sup>(^)</sup>سورة الكهف، آية ١٠٨

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>سورة النور ، آية : ٢

<sup>(</sup>۱۰) النحو الوافي ۲۱٦/۳

ويوافقه الباحث فيما ذهب إليه ؛ إذ يُتَجوَّزُ في الظرف والجار والمجرور ما لا يتجوز في غيرهما ، كما أنَّ في إجازة التقديم راحةً من عناء تكلف التأويل بغير داع في الشواهد السابقة وأمثالها ، ويضاف إلى تلك الشواهد طائفة أخرى من الشواهد الشعرية ، منها قول عمرو بن أبي ربيعة (١):

وبها ظنِّي عفَّافٌ وَكَرَم

ظَنُّها بِي ظنُّ سوءٍ كلُّه

وقوله (۲):

طَالَ عَن آلِ زينبَ الإعراضُ للتعدِّي وما بنا الإبْغَاضُ

وقد أخذ بهذا الرأي من المحدثين الشيخ مصطفى الغلابيني (٣) ، ومحمود صافي في إعرابه لقوله تعالى " فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ... " ، قال (٤): ( " معه " ظرف منصوب متعلق بحال من فاعل بلغ ...) ثم قال في الحاشية (٥): ( ...ويجوز تعليقه بالسعي على الرغم من تقدم المعمول على المصدر ، إذ يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره . )

(°) المرجع السابق ، نفس الصفحة

<sup>(</sup>١) البيت من الرمل ، و هو لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه صد ٣٤٠ ، وروايته في الديوان : " ظنها بي ظن سوء فاحش " ، وهو من شواهد شرح التسهيل ١١٣/٣ ، وتمهيد القواعد ٢٨٣٧/٦

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف ، ولعمرو بن أبّي ربيعة في ديوانه صد ۲۰۸ ، وروايته في الديوان : " من آل زينب " ، وهو من شواهد شرح التسهيل ۱۱٤/۳ ، وتمهيد القواعد ۲۸۳۷/۳ $^{(7)}$  جامع الدروس العربية  $^{(7)}$ 

نبي وروي وروي وروي وروي وروي المحمود صافي 21/1 ، دار الرشيد ، دمشق ، بيروت ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 21/1 هـ ، 21/1 م

#### إعمال اسم المصدر

قُسِّم اسمُ المصدر إلى نوعين : علم ، وغير علم . فالعلم : ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام ؛ لتَضَمَّن الإشارة إلى حقيقة ، كَيسَارِ ، و بَرَّة ، وفَجَارِ ، فهذه وأمثالُها لا تعمل ؛ لمخالفتها المصادر الأصلية ، فهي لا تدل على الشياع ، ولا تضاف ، ولا تقبل الألف واللام ، ولا توصف ، ولا تقع موقع الفعل ، ولا موقع ما يوصل بالفعل . ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل أو تبيين نوعه أو مرَّاته . (١)

وغير العلم من ضربي اسم المصدر ما كان أصل وضعه لغير المصدر من الأسماء التي أخذت من مواد الأحداث لغيرها ، كالثواب ، والعطاء ، والطحن ، والرعي ، وغير ذلك ، فالثواب لما يُثاب به ، والعطاء لما يُعطى ، والطحن لما يُطحن ، والرعي لما يُرعى ، وقد اختلف النحاة في هذا الضرب من جهة العمل هل يعمل أم لا ؟ ، ولهم في ذلك مذاهب ، أهمها ما يلي :

المذهب الأول: وهو مذهب البصريين ، ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ أسم المصدر غير العلم لا يعمل مطلقًا ، وكل ما جاء مما ظاهره أنه منصوب باسم المصدر من هذا النوع فليس كذلك ، بل العامل محذوف وهو فعل يدل عليه المذكور ، وحجتهم في ذلك أنّ الأصل في هذه الأسماء أنها وضعت للدلالة على الذات ، فالغسل وضع لما يُغسل به ، والوضوء وضع لما يُتوضأ به ... ثم استعمل في الحدث ، فالاسمية المحضة هي الأصل ، والاسم المحض أبعد ما يكون عن الحدث ، الذي يقتضي محدثًا ، ومحلًا يقع عليه الحدث ، فلذلك كان عدم إعماله هو الوجه الذي ارتضاه البصريون . (٢)

المذهب الثاني: يرى أصحاب هذا المذهب أنَّ اسم المصدر غير العلم يعمل مطلقًا • قياسًا على المصدر لشدة الشبه بينهما ، وهو مذهب الكوفيين ، والبغداديين (<sup>(7)</sup>

وقد اعتمد أصحاب هذا الفريق على السماع ، فقد ورد إعماله كثيرًا في الشعر والنثر ، ومن استعماله في الشعر قول الشاعر (٤):

بِعِشْرَتِكَ الكرامَ تعدُّ مِنهُم فَلا تُرَيَنْ لِغيرِهُمُ أَلُوْفَا

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التسهيل ۱۲۱/۳-۱۲۲

<sup>(</sup>۲) انظر : أوضح المسالك 11/7 ، وشرح الأشموني 77/7 ، وشرح التصريح 1/7 ، والمساعد 11/7 ، وهمع الهوامع 11/7 ، وشرح شذور الذهب 11/7

<sup>(</sup> $^{(7)}$ ) انظر: أوضح المسالك  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ، وشرح الأشموني  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ، وشرح التصريح  $^{(7)}$  ، والمساعد  $^{(7)}$  ، وهمع الهوامع  $^{(7)}$  ، وشرح شذور الذهب  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>أ) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١٢٣/٣ ، وشرح ابن عقيل ١٠٠/٣ ، وشرح الأشموني ٣٣٦/٢



#### وقول الآخر<sup>(١)</sup>:

# قالوا كلامُكَ هندًا وهي مُصِيْغَةً يشفيك قُلتُ صحيحٌ ذاك لَو كَانَا

ومن استعماله في النثر قول العرب (٢): " أعجبني دهنُ زيدٍ لِحْيَتَه " .

أما عباس حسن - رحمه الله - فبالرغم من إقراره بقياسية إعمال اسم المصدر قدر إلا أنه يعترض على استخدامه داعيًا إلى العدول عن استخدامه إلى المصدر قدر الاستطاعة ، قال (٣): (وإعمال اسم المصدر - مع قياسيته - قليل ، والأفضل العدول عنه إلى المصدر قدر الاستطاعة ...)

ويرى الباحث أنَّ في كلامه - رحمه الله - تناقضًا ، ذلك لأنه على الرغم من إقراره بقياسية إعمال اسم المصدر إلا أنه يدعو إلى الابتعاد عن استخدامه، والعدول عنه إلى المصدر ، وعلته في ذلك قلة إعمال اسم المصدر في فصيح الكلام قياسًا على إعمال المصدر ، ومعلوم أنَّ قلة الشواهد لا تمنع القياس ، فالعبرة بورود ذلك في الكلام أو عدم وروده .

كما يرى الباحث أنَّ محاولة العدول عن إعمال اسم المصدر إلى المصدر ستلجئنا إلى التأويل والتقدير في الشواهد السابقة ، وهو الذي طالما دعا عباس حسن - رحمه الله - إلى النفور منه والابتعاد عنه ، فكان الأولى به الإقرار بجواز إعمال اسم المصدر في فصيح الكلام هروبًا مما دعا إلى الفرار منه مرارًا .

لذا يرى الباحث أنَّ الصواب مع القائلين بجواز إعمال اسم المصدر المأخوذ من مادة الحدث مطلقًا؛ وذلك للأسباب الآتية:

1- شدة الشبه بينه وبين المصدر ، فالملاحظ أنَّ اسم المصدر غير العلم ما هو الا مصدر لم يلتقِ التقاء كاملًا مع جميع أصوات فعله المستخدم في الموضع المقصود ، فعندما يُقال بعدم إعماله فإنني أرى في ذلك تناقضًا ؛ لإجازتهم إعمال المصدر دون إعمال اسم المصدر .(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ٤٢٣ ، وشرح الأشموني ٣٣٦/٢ ، وشرح التسهيل / 1٢٣ ، وروايته في شرح التسهيل بـ " دعدًا " بدلًا من " هندًا "

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المساعد ۲٤١/۲

<sup>(</sup>۳) النحو الوافي ۲۲۱/۳

<sup>(</sup>٤) انظر: النحو العربي لإبراهيم بركات ٢٠٠٧، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٧م

٢- ورود السماع بذلك نظمًا ، ونثرًا ، ويضاف إلى ما سبق الاستدلال به مجموعة أخرى من الشواهد ، منها (١):

أكفرًا بعد ردَّ المَوتِ عَنِّي وَبعدَ عطائِكَ المائةَ الرِّتاعا وقول الشاعر (٢):

إذا صَحَّ عَوْن الخَالِقِ المَرْءَ لَمْ يَجِدْ عَسِيرًا مِن الأَمالِ إلا مُيَسَّرًا وقول الآخر (٣):

لأنَّ ثَوابَ اللهِ كلَّ مُوحدٍ جنانٌ من الفردوسِ فيها يُخَلَّدُ

٣- في الأخذ بهذا الرأي بُعْدٌ وهروبٌ من التأويل والتقدير الذي لجأ إليه البصريون في الأمثلة السابقة ، فهم يقدرون عاملًا محذوفًا يدل عليه العامل المذكور ، ومعلوم أنَّ ذلك بعيد كل البعد عن الذوق اللغوي السليم ، وفيه الكثير من التكلف و التمحل .

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، وهو للقطامي في الدرر 1/10.1، 1/10.7، وهو من شواهد شرح عمدة الحافظ 1/10.7، وشرح التسهيل 1/10.7، وشرح المفصل 1/10.7، وشرح شذور الذهب 1/10.7، وشرح الأشموني 1/10.7، وهمع الهوامع 1/10.7



الحمد لله الذي ختم الرسالات برسالة الإسلام ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الرسل الكرام ، وبعد :

فقد تبين من خلال البحث أنَّ الفكر الاعتراضي لدى عباس حسن - رحمه الله قد كان مدفوعًا بمجموعة من الأسباب التي دعته إلى انتهاج ذلك الفكر ، وإذا حاولنا تلمس أهم تلك الأسباب ، سنجدها محصورة في الرغبة في التيسير والتسهيل ، أو محاولته - رحمه الله - ربط كتابه بالأساليب اللغوية الحديثة ، ومراعاة حاجة المتكلمين اليوم ، ومن أهم تلك الأسباب حرصه - رحمه الله - على تجنب اللبس ومنع الغموض ، ورفضِ الآراء والأساليب التي كان يرى فيها خروجًا على القواعد العامة للغة ، ويضاف إلى ما سبق حرصه - رحمه الله - على الاعتداد بالسماع ، واعتباره الدافع الأول لاعتراضاته .

وقد لوحظ في تلك الاعتراضات مجموعةٌ من الملاحظات التي نحاول إجمالها فيما يلى:

- 1- أنَّ عباس حسن رحمه الله قد كان محقًّا في أكثر اعتراضاته على خلافات النحاة وآرائهم الجدلية ؛ لأنَّه كان في أكثر حالاته مجرد جدال، وخلاف عقلي منطقي عقيم ، لا فائدة منه ، ولا ثمرة من ورائه تعود على الدرس اللغوي ، ولكننا لا يمكننا اعتماد هذا القول على إطلاقه ، فقد وجدنا أنه قد يكون لذلك الخلاف ثمرة وفائدة في بعض الأحيان ، لذا رأى الباحث أنه رحمه الله قد جانبه الصواب حين اعترض على خلافات النحاة حول حقيقة اسم الجنس الجمعي ، من حيث جمعه أو إفراده .
- ٢- أنه رحمه الله قد كان مصيبًا في كثير من الاعتراضات التي شنها على جمهور النحاة ، إلا أنَّ رغبته في الاعتراض جعلته أحيانًا ينسب لجمهور النحاة ما ليس لهم ، وقد تكرر ذلك في أكثر من موضع ، ومن ذلك ما يلي :
- أ- نسبته للنحاة اختلافهم في زيادة واو اللصوق ، أقياسية هي أم سماعية ؟ ، وذكر أنَّ الأرجح عندهم أنها سماعية ، ثم اعترض على هذا الرأي بحجة مجيئها في القرآن الكريم ، وقد تبين لنا بالبحث خطأ هذا الاعتراض ، وتلك النسبة .
- ب- اشتراطه خماسية الأسماء التي لم يسمع لها من العرب جمع تكسير لجمعها بالألف والتاء ، ونسبته ذلك الشرط للأكثرية ، واعتراضه على ما خالف ذلك الشرط ، وبالبحث تبين أن هذا الشرط منتقض بما نقلناه عن سيبويه وغيره .

- ج- نسبته للجمهور اشتراطهم في العطف صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل ، فإن لم يصلح لمباشرة العامل ولا هو بمعنى ما يصلح لذلك ، أضمر له عامل ، ويكون من عطف الجمل ، ثم اعتراضه على هذا الرأي ، وقد تبين بالدراسة أن الجمهور براء من هذا القول ، إنما هو قول ابن مالك ، وقد أنكر عليه الجمهور ذلك .
- ٣- أنه رحمه الله- بالرغم من إصابته في أغلب اعتراضاته على الآراء والمذاهب النحوية إلا أنه أحيانًا قد يصف تلك الآراء والمذاهب بما ليس فيها ، ومن ذلك وصفه للمذهب الكوفي المجيز لإدخال " أل" على العدد المضاف والمضاف إليه معًا بأنه مذهب قوي الحجة ، بالرغم من افتقار ذلك المذهب للأدلة والشواهد ، إذ لم يعتمد إلا على شاهد واحد مسموع ، مردود بالشذوذ .
- ٤- أنه رحمه الله أحيانًا لا يتحقق من صحة نسبة الآراء لأصحابها ، ومن ذلك اتّباعه لأبي حيان والسيوطي في نسبة إجازة توسط الخبر المقترن بـ " أن " بين أفعال المقاربة وأسمائها للمبرد وأبي علي الفارسي ، وبالبحث تبين أنهما على خلاف ذلك الرأى .
- ٥- أنه رحمه الله قد كان مصيبًا في أغلب الاعتراضات التي شنها على بعض اللغات والأساليب الواردة عن العرب ، إلا أنَّ رغبته في الاعتراض جعلته أحيانًا يعترض على لغات وأساليبَ عربيةٍ فصيحةٍ لا داعي لإنكارها ، ومن ذلك ما يلى :
- أ- اعتراضه على الأسلوب الذي يجري فيه الضمير على غير صاحبه ، ودعوته الى عدم صياغة نظائر لهذا الأسلوب ، بحجة ما في الأسلوب من لبس وغموض ، وقد تبين أن هذا الأسلوب وفق الرأي الكوفي لا لبس فيه ولا غموض ؛ لأنه إذا أحس العربي إمكانية اللبس أتبع كلامه بالضمير الذي يزيل ذلك اللبس ، ويدفع ذلك الغموض .
- ب-اعتراضه على لغة بني تميم المهملة لـ " ما " ، ودعوته إلى إهمال تلك اللغة وعدم الأخذ بها بالرغم من إقراره بصحتها ، وبالرغم من تأكيد النحاة على قياسية تلك اللغة .
- ج- اعتراضه على اللغة المجيزة لنصب المفعول معه بعد " ما " و " كيف" الاستفهاميتين ، ولم يسبقه فعل أو ما يشبهه في العمل ، وليس ذلك إلا تمسكًا منه بفكرة العامل ، وإهمالًا لجانب المعنى ، بالرغم من أنه كثيرًا ما عاب على النحاة تمسكهم بتلك الفكرة .
- آ- اضطرابه و عدم وضوح موقفه تجاه بعض اللغات والأساليب الواردة عن العرب ، ومن ذلك موقفه تجاه اللغة التي تبيح دخول " أل " على العدد المضاف دون المضاف إليه ، فليس في كلامه صريح الرفض أو القبول ،

- ومن ذلك أيضًا موقفه تجاه لغة " أكلوني البراغيث "، واللغة التي تجيز رفع المستثنى بعد الكلام التام الموجب ، فبالرغم من دعوته إلى الفرار من تلك اللغات والبعد عنها ، إلا أنه يرى بجواز محاكاة ظاهر النص القرآني المجيز لتلك اللغات ، ويرفض تأويلات النحاة لتلك النصوص .
- ٧- أن عباس حسن رحمه الله قد كان مصيبًا في أغلب اعتراضاته على التأويل النحوي الذي كان في أغلب حالاته مجافيًا للواقع اللغوي المنطوق ، ومستندًا على مجهود ونظر عقلي عميق وصل أحيانًا إلى درجة التعمية والإلغاز ، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه ، فقد لوحظ أنه أحيانًا قد يكون لذلك التأويل ضرورة ملحة ؛ كي تستقيم للنحاة قواعدهم ، ولذا لم يكن التوفيق حليفًا له حين اعترض على تأويلات الجمهور التي تحول دون العطف بالرفع على محل اسم " إنّ " قبل مجيء الخبر، فقد رأينا أن من الشواهد ما لا يمكن تخريجه إلا على مذهب الجمهور .
- ٨- عدم التزامه رحمه الله بمنهجه الرافض للتأويل ، فتراه أحيانًا يعترض على الآراء الميسرة المانعة للتأويل ، ويختار غيرها من الآراء المحوجة للتأويل ، ومن ذلك ما يلى :
- أ- اعتراضه على قول الفراء المجيز لكون الجملة فاعلًا بشرط إسنادها إلى فعل قلبي معلَّق عن العمل ، واختياره لرأي الجمهور المانع لكون الجملة فاعلًا مطلقًا ، وقد رأت الدراسة أن في الأخذ برأي الفراء مراعاة للواقع اللغوي المنطوق الذي يشهد به صريح النص القرآني الكريم ، ولا حاجة معه إلى ذلك التأويل والتمحل الذي كثيرًا ما حاول صاحبنا الفرار منه .
- ب- أخذه برأي ابن مالك القائل بإعراب "غير "، و" مثل " و" دون "، و" بين " إذا أضيفت إلى مبني ، والاعتراض على رأي الجمهور القائل ببنائها ، وقد وضحت الدراسة أن الأخذ برأي ابن مالك محوج إلى التأويل وبخاصة في الآيات القرآنية الكريمة ، التي طالما رفض صاحبنا التأويل فيها .
- ج-اعتراضه على إعمال اسم المصدر ، وقد رأت الدراسة أن ذلك الاعتراض سيلجئنا إلى التأويل والتقدير الذي طالما دعا صاحبنا إلى الفرار منه.
- 9- أن عباس حسن- رحمه الله قد أصاب في أغلب اعتراضاته على تعليلات النحاة للظواهر اللغوية ؛ لأنها كانت في أغلب حالاتها تقوم على تعليلات وتفسيرات فلسفية لا علاقة لها بالواقع المنطوق ولا السليقة اللغوية ، إلا أن تلك التعليلات لم تكن دائمًا مجافية للواقع ، وموغلة في النظرة المنطقية الفلسفية ، بل كانت تهدف أحيانًا إلى الحفاظ على استقامة القواعد اللغوية



- ١- أنَّ رغبته رحمه الله في الاعتراض على التعليل النحوي قد ألجأته إلى اعتراضات قديمة مردودة ، قد سبق للنحاة الرد عنها ، ومن ذلك اعتراضه على تعليل النحاة للتنوين في جمع المؤنث السالم ، ونون الجمع في المذكر السالم بأنهما قائمان قائم مقام التنوين في المفرد للدلالة على تمام الاسم .
- 11-أنَّ الأخذ بمبدأ التيسير نهج له وجاهته ، واحترامه ، ولا يسعنا إلا التسليم بقبوله والأخذ به ما دام مراعيًا للأصول اللغوية العامة ، وأحكام اللغة وضوابطها ، أما إذا اصطدم بتلك الأصول والأحكام والضوابط فلا مجال أمامنا إلا رفضه وعدم الاعتداد به ؛ لذا قد حَسُنَ الأخذ بهذا المبدأ في أغلب الاعتراضات ، إلا أنه لم يحسن الأخذ به حين اعترض رحمه الله على رأي أبي علي الشلوبيني القائل بمنع توسط الخبر المقترن بـ " أن " بين أفعال المقارية وأسمائها.
- 11- أن مذهبه في التيسير جعله يتغافل أحيانًا عن الفرق بين المعاني ، ويتجاهل المقاصد البلاغية التي يريدها المتكلم ، ومن ذلك دعوته إلى دمج بابي عطف البيان والبدل في باب واحد ، وعدم الاعتداد بأي فرق بينهما .
- ١٣-أنه رحمه الله بالرغم من انتهاجه لفكر التيسير والسهولة إلا أننا وجدناه أحيانًا يحيد عن هذا المنهج ، ومن ذلك رفضه للرأي الميسر الذي يجيز دخول الواو على خبر الأفعال الناسخة ، ومن ذلك أيضًا رفضه للرأي المجيز لكتابة " إذن " بالنون مطلقًا ، بالرغم مما في هذين الرأيين من سهولة ويسر .
- ١٤- أن محاولة عباس حسن رحمه الله ربط كتابه بالأساليب اللغوية الحديثة ، ومراعاة حاجة المتكلمين اليوم ، وموافقة الواقع اللغوي المعاش محاولة مشكورة ولها وجاهتها ، ما دامت مراعية للأصول اللغوية العامة ، وأحكام اللغة وضوابطها ، أما إذا اصطدمت بتلك الأصول والأحكام والضوابط فلا مجال أمامنا إلا رفضها وعدم الاعتداد بها ؛ لذا فقد حَسُنَ الأخذ بهذا المبدأ في أغلب الاعتراضات ، إلا أنه لم يحسن الأخذ به حين اعترض رحمه الله على على استخدام " ما " التميمية ، ودعوته إلى عدم الأحذ بها ، بالرغم من اعترافه بصحتها ، وبالرغم من تأكيد النحاة على قياسيتها .
- 1-أنَّ حرص عباس حسن رحمه الله على تجنب اللبس ومنع الغموض جعل التوفيق حليفه في أغلب الاعتراضات التي استند فيها على هذا المبدأ ، ولكن لوحظ أنه أحيانًا ما يدعو إلى تجنب الأسلوب بحجة ما به من لبس وغموض



17-أن الخروج على القواعد العامة للغة كان سببًا مهمًا من الأسباب التي دعت عباس حسن - رحمه الله - للاعتراض في أكثر من مسألة ، وقد صح أخذه بهذا المبدأ في أكثر من اعتراض ، إلا أنه لم يلتزم بتلك الفكرة في بعض اعتراضاته ، فقد خالف ذلك المبدأ حين اعترض على رأي الجمهور المانع لدخول نون الوقاية على الأسماء المعربة ، وقد رأت الدراسة أن الأولى الأخذ برأي الجمهور ، حرصًا على اطراد القواعد ، وإيثارًا للأشهر .

١٧- أن ضعف الرأي ، أو فساده كان سببًا من جملة الأسباب التي دعت عباس حسن - رحمه الله - للاعتراض ، وقد صح أخذه بهذا السبب في أكثر من موضع ، ولكن يؤخذ عليه - رحمه الله - أنه أحيانًا قد يرمي الرأي بما ليس فيه ، ومن ذلك اتهامه لمذهب سيبويه وأكثر النحاة القائل بجواز حذف مفعولي ظن وأخواتها اقتصارًا ، بأنه قول فيه مفسدة ، قال (١): ( ولا التفات لمن أباح " الاقتصار " ، وهو الحذف بغير دليل ؛ لأنّ هذه الإباحة مفسدة ) ، وقد بينت الدراسة عدم صحة ذلك الاتهام .

۱۸-أنَّ اعتماده - رحمه الله - على السماع جعل التوفيق حليفه في أغلب الاعتراضات التي اعتمد فيها على هذا المبدأ ، إلا أنه قد لوحظ اضطرابه في استخدام ذلك المعيار ، ففي الوقت الذي يدعو فيه دائمًا إلى عدم التأويل في آيات القرآن الكريم ، وصحة محاكاة ظاهر النص القرآني في كافة الأحوال ، تراه يرفض الأسلوب الذي يجيز الفصل بين المتضايفين بالرغم من ورود قراءة سبعية تؤيده ، وهي قراءة ابن عامر - رضي الله تعالى عنه - ،

وبعد ....

فإني في خاتمة بحثي هذا آمل أن أكون قد وفقت في تقديم صورة واضحة لأهم السمات والخصائص العامة المميزة للفكر الاعتراضي الذي اتسم به كتاب "النحو الوافي "، وقد بذلت في ذلك طاقتي ما وسعني الجهد ، راجيًا من الله عز وجل أن يجعل عملي موضع الرضا والقبول ، فإن أصبت فذلك الذي أبتغيه ، وهو من فضل الله ومنته ، وما كان فيه من هفوات فمن نفسي ، وحسبي أني توخيت الصواب والله أسأل أن يهديني سواء السبيل ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

الباحث

<sup>(</sup>۱) النحو الوافي ۲/۷٥

### قائمة بأهم المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم
- 1- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي ، تحقيق الدكتور طارق الجنايني ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م.
- ٢- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد محمد البنا، تحقيق شعبان محمد إسماعيل ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ومكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
  - ٣- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ ١٩٩٢ م .
- ٤- أدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، حققه، وعلق حواشيه ، ووضع فهارسه محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بلا تاريخ .
- ٥- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق د/ رجب عثمان محمد ، مراجعة د/ رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م .
- ٦- الأزهية في علم الحروف للهروي، تحقيق عبدالمعين الملوحي،١٤١٣هـ ٩٩٣م
- ٧- أسرار العربية لابن الأنباري ، دراسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ٨- الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
   لبنان ، بلا تاريخ
- 9- الأصول في النحو لأبي بكر حمد بن سهل بن السراج ، تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ١٠- إعراب الجمل وأشباه الجمل ، تأليف الدكتور فخر الدين قباوة ، دار القلم العربي بحلب الطبعة الخامسة ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩ م .
- 11- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ، حققه وقدم له الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- 11- إعراب القرآن الكريم وبيانه ، تأليف محيي الدين الدرويش ، اليمامة للطباعة والنشر ، دمشق بيروت ، دار ابن كثير للطباعة والنشر ، دمشق بيروت ، الطبعة السابعة ، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ١٣- إعراب القرآن للنحاس ، اعتنى به الشيخ خالد العلي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ ، ٢٠٠٨م .
- ١٤ الإعراب والبناء ، دراسة في نظرية النحو العربي ، تأليف د/جميل علوش ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .



17- أمالي ابن الشجري ، تحقيق ودراسة د/ محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.

- ۱۷- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البركات بن الأنباري ، تحقيق ودراسة د / جودة مبروك محمد مبروك ، راجعه د/ رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، ۲۰۰۲م.
- ١٨- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت .
- ۱۹- الإيضاح في شرح المفصل ، تحقيق وتقديم د/ موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني بغداد ، ۱۹۸۲م .
- · ٢- البحث النحوي عن الأصوليين تأليف / مصطفى جمال الدين ، من منشورات دار الهجرة ، إيران ، قم ، الطبعة الثانية ، ٥- ١٤٠٥.
- ٢١- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق عادل أحمد عبدالموجود ، الشيخ علي محمد عوض ، شارك في تحقيقه د/ زكريا عبد المجيد النوني ، د/ أحمد النجولي الجمل،قرظه أ- د/عبدالحي الفرماوي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٢٢- بحوث ومقالات في اللغة ، تأليف د/ رمضان عبد التواب ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م مطبعة المدنى ، المؤسسة السعودية بمصر.
- ٢٣- البخلاء للجاحظ ، حقق نصه و علق عليه طه الحاجري ، كلية الأداب جامعة الإسكندرية ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة .
- ٢٤- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع السبتي ، تحقيق ودراسة د/ عياد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط١، ٢٠٧ هـ ١٩٨٦م .
- ٢٥- البيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة السابعة ١٤١٨هـ ، ١٩٩٨ م .
- 7٦- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق على محمد البجاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٧٦م
- ٢٧- تتمة الأعلام للزركلي ، وفيات ١٣٩٦- ١٤١٥هـ ، ١٩٧٦- ١٩٩٥م يليه المستدرك الأول والثاني ، تأليف محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .
- ۲۸- التحرير والتنوير ، تأليف الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٨٤م.



٣٠- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق د/ حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .

٣١- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، حققه وقدم له محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.

٣٢- التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية ، تأليف د/عبدالرحمن محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ١٩٨٦م.

٣٣- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ، ومفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي فخر الدين ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ ، ١٩٨١م.

٣٤- التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق حسن شاذلي فر هود ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

٣٥- التوطئة لأبي علي الشلوبيني ، دراسة وتحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوع ، دار التراث العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ ، ١٩٨١م

٣٦- الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي ، دار الرشيد ، دمشق ، بيروت ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٦هـ ، ١٩٩٥م .

٣٧- الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٨ه.

77- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ، ضبطه وكتب هوامشه ونسقه الدكتور أحمد عبدالسلام ، خرج أحاديثه أبوهاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .

٣٩- جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين لمحمد الأمين بن فضل الله المحبي، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

· ٤- حاشية الأمير على مغني اللبيب ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ،بلا تاريخ.

21- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلا تاريخ .

٤٢- حاشية الشمني على مغني ابن هشام ، مطبعة محمد أفندي مصطفى ، بلا تاريخ .

٤٣- حاشية الشيخ ياسين بن زين العابدين العليمي الحمصي على شرح التصريح ، الطبعة الثانية ، المطبعة الأزهرية المصرية سنة ١٣٢٥هـ .

٤٤- حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي لقطر الندى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٠هـ ، ١٩٧١م .

- ٥٤- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفيقية ، أمام الباب الأخضر سيدنا الحسين ، بلا تاريخ .
- 23- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تأليف عبدالقادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م.
- ٤٧- الخصائص لابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، تحقيق / محمد علي النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- ٤٨- خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي: ( الأخفش الكوفيون ) ، تأليف الدكتور عفيف دمشقية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، آزار مارس ، ١٩٨٢.
- 29- دراسات الأسلوب القرآن الكريم ، تأليف محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث ، القاهرة ، بالا تاريخ .
- ٥- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي ، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٥١- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق د/ أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م .
- ٥٢- درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها لأبي محمد القاسم بن علي الحريري، تحقيق وتعليق عبدالحفيظ فرغلي علي القرني، دار الجيل بيروت، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م.
- ٥٣- ديوان ابن مقبل ، تحقيق د/ عزة حسن ، دار الشروق العربي ، بيروت ، لبنان ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٥م .
- 20- ديوان أبي الأسود الدؤلي ، صنعة أبي سعيد الحسن السكري ، المتوفي سنة ، ٢٩٠هـ ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار ومكتبة الهلال ، الطبعة الثانية المنقحة والمصححة ، ١٩٩٨م ، ١٤١٨هـ .
- ٥٥- ديوان أبي دَهْبَل الجُمْحي، رواية أبي عمرو والشيباني، تحقيق عبدالعظيم عبدالمحسن، مطبعة القضاء في النجف الأشرف ط١ ،١٣٩٢هـ ١٩٧٢م
- ٥٦- ديوان أبي النجم العجلي " الفضل بن قدامة " ، جمعه ، وشرحه ، وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٢٧هـ ، ٢٠٠٦م .
- ٥٧- ديوان الأحوص، تحقيق عادل سليمان جمال، قدم له د/ شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط٢ ، ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- ٥٨- ديو أن الأخطل ، شرحه وصنف قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .

- ٥٩- ديوان الأعشى الكبير " ميمون قيس " ، شرح وتعليق د/ محمد حسين ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية .
- ٠٠- ديوان امرئ القيس في ديوانه ، اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ٥٢١هـ ٢٠٠٤م .
- ٦٠- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، قدم له وشرحه مجيد طراد ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- 7۲- ديوان تأبط شرًّا، اعتنى به عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- 77- ديوان حسان بن ثابت ، شرحه وكتب هوامشه ، وقدم له الأستاذ عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- ٦٤- ديوان ذي الرمة ، قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ، لبنان ، ط۱ ، ۱٤۱٥هـ ۱۹۹٥م .
- -٦٥ ديوان زهير بن أبي سلمى ، شرحه وقدم له الأستاذ/علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٨م.
- 77- ديوان العباس بن مرداس ، تحقيق د/ يحيى الجيوري ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٩٩١م .
- ٦٧- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح د/ محمد يوسف نجم ، دار صادر، بيروت ، بلا تاريخ .
- ٢٨- ديوان العجاج ، رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي وشرحه ، تحقيق الدكتور عبدالحفيظ السلطي ، مكتبة أطلس ، دمشق .
- 79- ديوان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ م ، ١٤٠٩ هـ
- ٧٠- ديوان عمرو بن أبي ربيعة ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د/ فايز محمد
   ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ١٩١٦هـ ١٩٩٦م .
  - ٧١- ديوان عنترة ، تحقيق محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي .
- ٧٢- ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمية ن بيروت ، لبنان ، ط١ ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- ٧٣- ديوان قيس بن الملوح ، مجنون ليلي ، رواية أبي بكر الوالي ، دراسة وتعليق يسري عبدالغني ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩م.
- ٧٤- ديوان كعب بن زهير ، حققه وشرحه وقدم له الأستاذ علي فاعور منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٧٥- ديوان النابغة الذبياني، تحقيق حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ٢٦٦هـ ٥٠٠٥م.
- ٧٦- ديوان النَّمِر بن تَولَب الْعُكْلِي ، جمع وشرح وتحقيق د/ محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٠م .

- ٧٧- رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد النور المالقي ، تحقيق أ . د/ أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ . ٢٠٠٠م .
- ٧٨- سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ، دراسة وتحقيق د/ حسن هنداوي ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، دمشق ، بيروت ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
  - ٧٩- سنن الدارقطني ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ ١٠١١م
- ٠٨- شرح ابن عقبل ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقبل ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة العشرون ، دار التراث ، القاهرة ،دار مصر للطباعة ، ٢٠٠٠هـ ١٤٨٠م.
- ۸۱- شرح ابن الناظم ، تحقیق محمد باسل عیون السود ، منشورات محمد علی بیضون ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط۱، ۲۰۰۰هـ ۲۰۰۰م.
- ٨٢- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر لأبي على الفارسي ، تحقيق د/ حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، دارة العلوم الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- ٨٣- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ، حققه محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م .
- ٨٤- شرح ألفية ابن معطي لابن القواس ، تحقيق د/ علي موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ٥٨- شرح التسهيل لابن مالك ، تحقيق د/ عبدالرحمن السيد ، د/ محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر والإعلان ، ط١ ، ١٤١٠هـ ، ١٩٩٠م.
- ٨٦- شرح التسهيل للمرادي ، تحقيق ودراسة محمد عبد النبي محمد أحمد عبيد ،
   مكتبة الإيمان بالمنصورة ، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م ، ٢٤٢٧هـ .
- ۸۷- شرح التسهيل لناظرالجيش، دراسة وتحقيق أ.د / علي محمد فاخر ، أ. د / جابر محمد البراجة ، أ. د / إبراهيم جمعة العجمي ، أ. د / جابر السيد مبارك ، أ. د / علي السنوسي محمد ، أ. د / محمد راغب نزال ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م
- ٨٨- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو للشيخ خالد الأزهري ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، منشورات محمد على بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٨٩- شرح جمل الزجاجي لابن خروف الإشبيلي ، تحقيق ودراسة من الأول حتى باب المخاطبة ، إعداد الدكتورة سلوى محمد محمد عرب ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالى ، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ١٤١٩هـ.
- ٩٠- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ، قدم له ، ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار ، إشراف د/ أميل بديع يعقوب ، منشورات محمد علي

- بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- 91- شرح الدماميني على المغني ، صححه وعلق عليه أحمد عزو عناية ، الناشر مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ، ٢٠٠٧م
- 9۲- شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، نشره أحمد أمين ،عبدالسلام هارون، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ٩٣- شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ، الطبعة الثانية ، ١٩٩٦م .
- 98- شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي ، مع شرح شواهده للعلامة عبد القادر البغدادي ، تحقيق محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٩٥- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الطلائع مدينة نصر ، القاهرة ، ٢٠٠٤م .
  - ٩٦- شرح شواهد المغنى للسيوطى ، مكتبة الحياة ، بيروت ، بلا تاريخ .
- 9۷- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ، تحقيق / محمد خير طعمه حلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، بلا تاريخ .
- ٩٨- شرح الكافية الشافية لابن مالك ، حققه وقدم له د/ عبد المنعم أحمد هريدي ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
  - ٩٩- شرح المفصل لابن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية ، بلا تاريخ .
- ١٠٠- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ، تحقيق جمال عبدالعاطي مخيمر أحمد ، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ۱۰۱- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط۱، ۱٤۱۰هـ .
- ١٠٢- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبدالله محمد بن عيسى السلسيلي ، دراسة وتحقيق د/ الشريف عبدالله على الحسيني البركاتي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ط١- ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- ۱۰۳ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ، تحقيق د/ طه محسن ، مكتبة ابن تيمية ، ط۱، ۵۰۵ هـ ، ط۲ ، ۱۶۱۳ هـ .
- ١٠٤- صحيح مسلم ، نظر محمد الفاريابي ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٠٤٠هـ ٢٠٠٦م .
- ١٠٥ ضرائر الشعر لابن عصفور الاشبيلي، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى ١٩٨٠م.
- ١٠٦- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الألوسي ، شرحه محمد بهجة الأثري ، المطبعة السلفية ، مصر ١٣٤١هـ .

- ١٠٧- ظاهرة الإعراب في النحو وتطبيقها في القرآن الكريم ، تأليف الدكتور أحمد سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٤م .
- ١٠٨- عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي للسيوطي ، حققه وقدم له دكتور سلمان القضاة ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- 1.9 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا، وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ، قام بإخراجه وصححه ، وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- ١١٠- في التطبيق النحوي والصرفي ، تأليف دكتور عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٢ م .
- ١١١- في علم النحو ، تأليف د/ أمين علي السيد ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ١٩٩٤م.
- ١١٢- القاموس المحيط للفيروز آبادي ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، الطبعة الثامنة ، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٠م .
- 117- القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من 1974م إلى 1974م، أعدها وراجعها محمد شوقي أمين عضو المجمع، وإبراهيم الترزي رئيس قطاع المجمع، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ١٩٨٩م.
- 112- القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعًا و دراسة وتقويمًا إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام ١٤١٥م، ١٩٩٥م، تألف خالد بن سعود بن فارس العصيمي، دارالتدمرية، دارابن حزم، بيروت ،لبنان ط١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ١١٥ ـ قطوف من القرآن الكريم وأساليب العرب ، دراسة نحوية تطبيقية ، تأليف الدكتور فؤاد علي مخيمر ، مطبعة الحسين الإسلامية ، خلف الجامع الأزهر ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩م .
- ١١٦ كافية للعلامة ابن حاجب ، مكتبة البشرى ، كراتشي ، باكستان ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- ١١٧- الكامل للمبرد ، حققه و علق عليه وصنع فهارسه الدكتور محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ١١٨ كتاب الألفاظ والأساليب ، أعد المادة والتعليق عليها محمد شوقي أمين عضو المجمع ، ومصطفى حجازي المراقب العام بالمجمع .
- 119 كتأب سيبويه ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدني ، بلا تاريخ .
- ١٢٠- كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق ودراسة د/ محمد عبدالقادر أحمد ، دار الشروق، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ١٢١- الكليات لأبي البقاء الكفوي، تحقيق عدنان درويش و محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.



1۲۳- اللباب في علوم الكتاب لأبن عادل الدمشقي ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، الشيخ على محمد معوض ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .

١٢٤- لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت .

١٢٥- اللغة والنحو ، دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة ، تأليف الدكتور حسن عون ، مطبعة رويال ، خلف محكمة إسكندرية الشرعية ، الطبعة الأولى ١٩٥٢م .

١٢٦- ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف ، تأليف د/ فتحي بيومي حمودة ، بلا تاريخ .

١٢٧- مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ، تأليف ابتسام مرهون الصفار ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ١٩٦٨م .

1۲۸- ما ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحق الزجاج ، تحقيق هدى محمود قراعة ، الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ١٣٩١هـ ١٩٧١م .

١٢٩ - متن الألفية لابن مالك ، المكتبة الشعبية ، بيروت ، لبنان ، بلا تاريخ

۱۳۰- مجاز القرآن لأبي عبيدة، عارضه بأصوله وعلق عليه د/ محمد فؤاد سزكين ، الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، بلا تاريخ .

۱۳۱- مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب، شرح وتحقيق عبدالسلام هارون ، دار المعرف بمصر ، النشرة الثانية .

۱۳۲ - مجالس العلماء للزجاجي ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، طبعة ثانية مصورة ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٨٤م .

١٣٣- مجموع أشعار العرب ، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ، وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه ، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي ، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت .

١٣٤- مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا " مجمع اللغة العربية في عيده الخمسيني " ١٩٨٤م - ١٩٨٤م " ، أخرجها وراجعها محمد شوقي أمين عضو المجمع ، إبراهيم الترزي المدير العام للتحرير والشئون الثقافية بالمجمع ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.

١٣٥- مجيب الندا في شرح قطر الندى للعلامة الفاكهي ، تحقيق ودراسة د/ مؤمن عمر محمد البدارين ، الدار العثمانية للنشر ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م

١٣٦- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ، تحقيق علي النجدي ناصف ، والدكتور عبدالفتاح النجار ، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٣٨٦هـ .

١٣٧- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ، دار ابن حزم ، بلا تاريخ .

- ١٣٨- المخصص لابن سيده الأندلسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بلا تاريخ .
- ١٣٩- المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ، تحقيق ودراسة د/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، ط١ ، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥م .
- ١٤٠- مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري ، حققه وجمع إليه د/ عبدالفتاح سليم ، مكتبة الآداب ،القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧م .
- 1٤١- المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي ، حققه الدكتور حسن بن محمود هنداوي ، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٤هـ ، ٢٠٠٤م .
- 127- المسائل المشكلة لأبي علي الفارسي ، قرأه وعلق عليه الدكتور يحيى مراد ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م ، ٢٤٢٤ه.
- ١٤٣- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ، تحقيق وتعليق د/ محمد كامل بركات ، دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- 15٤- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، تحقيق الدكتور عبدالعظيم الشناوي ، الطبعة الثانية ، دار المعارف .
- 150 مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية بالقاهرة حتى عام ١٩٨٤، تأليف الدكتور ياسين أبو الهيجاء ، جامعة الإسراء كلية الآداب ، عالم الكتب الحديث ، جدارا للكتاب العالمي ، إربد ، الأردن ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م .
- ١٤٦ معاني القرآن للأخفش ، تحقيق د/ عبد الأمير محمد أمين ، الطبعة الأولى ، ٥٠١ هـ ١٩٨٥م .
- ١٤٧- معاني القرآن للكسائي ، تحقيق د/ عيسى شحاتة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٩٨م .
- ١٤٨- معاني القرآن و إعرابه للزجاج ، شرح وتحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، ١٤٨٨هـ ، ١٩٨٨م .
- 9 ٤ ١- معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدين الزعبلاوي ، عني بالتدقيق فيه وإخراجه وصنع فهارسه محمد مكي الحسني ، مروان البواب ، دار الثقافة والتراث ، دمشق ، سورية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧ ، ٢٠٠٦ م.
- ٠٥٠- المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ، صنفه د/ علي توفيق الحمد ، يوسف جميل الزعبي ، الناشر دار الأمل ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ، ١٩٩٣م .
- ١٥١- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ١٤١١هـ ١٩٩١م .

- ١٥٢- المفصل في علم العربية للزمخشري ، وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي ، الطبعة الثانية ، دار الجيل ، بيروت ، بلا تاريخ .
- 10٣- المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان ، الجمهورية العراقية ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر ، ١٩٨٢،
- ١٥٤ه ، المقتضب للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ١٤١٥هـ ، ١٩٩٤م .
- ١٥٥- المقدمة الجزولية في النحو للجزولي ، تحقيق وشرح د/ شعبان عبدالوهاب محمد ، راجعه الدكتور حامد أحمد نيل ، الدكتور فتحي محمد أحمد جمعة ، بلا تاريخ .
- ١٥٦- المقرب لابن عصفور ، تحقيق أحمد عبدالستار الجواري، و عبدالله الجبوري ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ، ١٩٧٢م .
- ١٥٧- الملخص في ضبط قوانين العربية لأبي الحسين بن أبي الربيع القرشي الإشبيلي، تحقيق د/ على بن سلطان الحكمي، ط١، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- ١٥٨- منهج الأخفش في الدراسة االنحوية ، تأليف عبد الأمير محمد أمين الورد ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، مكتبة دار التربية ، بغداد ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٥هـ ، ١٩٧٥م .
- ١٥٩- المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي ، تحقيق عبد الستار فراج ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي، القاهرة ، ١٣٨١هـ ، ١٩٦١م .
- ١٦٠- الموضح المبين لأقسام التنوين تأليف محمد بن محمد أبي اللطف العشائر ، تحقيق ودراسة د/ محمد عامر أحمد حسن ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- 171- نتائج الفكر لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي ، حققه وعلق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- ١٦٢- نحو التيسير ، دراسة ونقد منهجي ، تأليف الدكتور أحمد عبدالستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م .
- ١٦٣- النحو الشافي ، تأليف الدكتور / محمود حسني مغالسة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م .
- ١٦٤- النحو العربي لإبراهيم بركات ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٧م .
- 170- نحو القرآن ، تأليف أحمد عبدالستار الجواري ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، الناشر مكتبة اللغة العربية ، شارع المتنبي ، مجمع الزوراء ، ١٣٩٤هـ ، ١٩٧٤م .

- ١٦٦- النحو المصفى ، تأليف د/ محمد عيد ، الناشر مكتبة الشباب ، القاهرة ، ١٩٧٥م
- 17۷- النحو الوافي لعباس حسن ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة ، بلا تاريخ .
- 17. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان ، تحقيق ودراسة الدكتور عبدالحسين الفتيلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- 179- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق وشرح د/ عبدالعال سالم مكرم ، دار البحوث العلمية ،الكويت ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م .

## كما استعان الباحث ببعض الأبحاث العلمية المنشورة ، وتلك الأبحاث هي :

- ١- أثر الخلافات النحوية ، بحث للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي ،
   بحث منشور في مجلة علوم اللغة مج٠١ ، ع٢ ، ٢٠٠٧ م .
- ٢- اختلاف النحاة في قضايا الفاعل ودلالته وحلوله من خلال القرآن الكريم واللغة ، بحث للدكتور أبوسعيد عبدالمجيد ، والبحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، المجلد الخامس العدد(١) ١٤٣٠هـ ٩٠٠٠٩م.
- "- ظاهرة التغليب في اللسان العربي ، ومواقعها في القرآن الكريم د/ السيد رزق الطويل ، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، العدد السادس ، ١٤٠٣ ١٤٠٤ه.
- ٤- الفرق بين عطف البيان والبدل بحث منشور في مجلة الدراسات اللغوية مج ٥ "ع "١ ( شوال ذو الحجة ١٤٢٤هـ، يناير مارس ٢٠٤٢م ) ، إعداد سلوى محمد عمر عرب ، أستاذ النحو المساعد ، قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة الملك عبدالعزيز .
- ٥- الكف عن العمل النحوي بين التعليلات الشكلية والمعنوية ، القسم الثاني ، اعداد: د/ عبد الكريم مجاهد ، بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد (٧٦) الجزء (٣) ، ربيع الآخر ١٤٢٢هـ، تموز (يوليو) ٢٠٠١م
- ٦- المثنى التغليبي وتراث العربية فيه بحث للدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي ، مجلة الدراسات اللغوية ، مج٢ ع٢ رجب ، رمضان ١٤٢١هـ أكتوبر، ديسمبر ٢٠٠٠م.

## كما استعان الباحث بالرسائل الجامعية التالية:

١- الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية ، رسالة دكتوراه إعداد الطالب / سعد حمدان الغامدي، جامعة أم القرى ، كلية

- اللغة العربية ، الدراسات العليا ، فرع اللغة ، العام الجامعي ١٤٠٥، ٢٠٤٠.
- ٢- "أل " في العربية ، أحكامها ومعانيها واستعمالاتها ، صد ٢٩٨ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها ، تخصص النحو والصرف ، إعداد الطالب بريكان بن سعد بن عيضة بن وصل الشلوي ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، فرع اللغة ، عام ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ٣- الإهمال في العربية أسراره ومظانه " دراسة نحوية " رسالة دكتوراه ، إعداد : إلياس الحاج إسحاق ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغة ١٤٢٢هـ ، ٢٠٠٢م .
- ٤- ترجيحات الخضري النحوية والصرفية المعلل لها في حاشيته على شرح ابن عقيل جمعًا ودراسة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية و آدابها ، تخصص نحو وصرف ، إعداد الطالبة / آمال بنت فاهد بن عبدالرحمن اللحياني ، إشراف الأستاذ الدكتور / رياض بن حسن الخوام ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية و آدابها ، قسم اللغة والنحو ، ١٤٢٨هـ ١٤٢٩هـ
- ٥- تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي ، دراسة وتقويم ، رسالة أعدها لنيل درجة الدكتوراه الطالب / عبدالله بن حمد بن عبدالله الحسين ، أشرف عليها الدكتور رياض الخوام ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغويات ، ١٤٣١ ، ١٤٣٢ هـ.
- 7- الخلاف النحوي في المقتصد ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها ، تخصص نحو وصرف ، تقديم الطالب / علي أحمد محمد الشهري ، المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، فرع اللغة ، عام ١٤٢٠هـ.
- ٧- الرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص النحو والصرف ، إشراف د/ محمد بن علي الدغريري ، إعداد الطالب / محمد بن زايد محمد الفهمي ،المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، ٢٠١٦هـ ، ٢٠١١هـ ، ٢٠١١م.
- ٨- الرأي الوسط في النحو العربي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو ، إعداد الطالبة حصة بنت زيد بن مبارك الرشود ، إشراف الدكتور سعد بن حمدان الغامدي ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية



- 9- شرح التسهيل للتنسي تحقيق ودراسة إلى باب الفاعل ، رسالة دكتوراه إعداد فريدة حسن محمد معاجيني ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- 1- كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين تأليف أبي البقاء العكبري، تحقيق ودراسة عبد الرحمن السليمان العثيمين، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، المملكة العربية السعودية ـ جامعة الملك عبد العزيز \_ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ١٣٦٩هـ ١٩٧٦م.
- 1- كثرة الاستعمال وأثرها في العربية نحوًا وصرفًا ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة والنحو والصرف ، إعداد الطالب : إسماعيل بن محمد بن بشير بن عبدالله فلاتة ، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبدالدايم ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا ، فرع اللغة والنحو والصرف ، العام الدراسي ١٤٠٥ه.

## فمرس الموضوعات

| رقم الصفحات | الموضوعات                                                 | م        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ٦ '         | مقدمة:                                                    | -1       |
| ١٦          | تمهيد: ويشمل على:                                         | - ۲      |
| ١٧          | ترجمة لـ " عباس حسن "                                     | _5       |
| ١٨          | تعريف بكتاب : " النحو الوافي "                            | ب-       |
| ١٩          | الباب الأول: اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق         | _٣       |
|             | بالتمهيد لدراسة الجملتين الاسمية والفعلية ، ويشتمل على :  |          |
| ۲.          | الفصل الأول: اعتراضات عباس حسن النحوية في باب             | _1       |
|             | الكلام وما يتألف منه، ويشتمل على المسائل التالية:         |          |
| 71          | خلاف النحاة حول اسم الجنس الجمعي.                         | -1       |
| 74          | تنوين العوض عن المفرد                                     | -۲       |
| ۲ ٤         | التتوين فيما جمع بألف وتاء مزيدتين                        | -٣       |
| 70          | دخول قد على المضارع المنفي بـ " لا "                      | - ٤      |
| ۲۸          | تقدم ما بعد السين وسوف عليها                              | _0       |
| ۲۹          | الفصل الثاني: اعتراضات عباس حسن النحوية في باب            | <u>-</u> |
|             | المعرب والمبني، ويشتمل على المسائل التالية:               |          |
| ٣٠          | علامة بناء الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة       | -1       |
| ٣١          | إضافة " ذو " إلى الضمير والعلم                            | _۲       |
| 77          | إعراب قول العرب: " لا أبًا لك "                           | _٣       |
| ٣٥          | المثنى التغليبي بين السماع والقياس                        | - ٤      |
| ٣٧          | جمع العلم المختوم بتاء التأنيث جمع مذكر سالمًا            | _0       |
| 79          | إعراب ما جاء من الأعلام على صيغة جمع المذكر السالم        | \<br>    |
| ٤٣          | حذف نون المثنى والجمع ، والأفعال الخمسة                   | -Y       |
| ٤٧          | إعراب جمع المذكر السالم المرفوع المضاف إلى ياء<br>المتكلم | -^       |
| ٤٩          | جمع ما لم يسمع له من العرب جمع تكسير بالألف والتاء        | _9       |
| ٥١          | الفصل الثالث: اعتراضات عباس حسن في باب النكرة             | ج-       |
|             | والمعرفة ، ويشتمل على المسائل التالية:                    |          |
| ۲٥          | إعراب ضمائر النصب والجر بعد لولا                          | -1       |
| 0 5         | اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل              | -۲       |
| ٥٦          | اتصال الضمير و انفصاله                                    | -٣       |
| ٥٩          | اجتماع الاسم واللقب                                       | - ٤      |
| ٦٠          | اتصال نون الوقاية بالأسماء المعربة                        | _0       |
| ٦٢          | إعراب اسمي الإشارة " ذان " ، و" تان "                     | ٦_       |
| ٦٤          | " ذو" الطائية                                             | -٧       |
| ٦٥          | " أي " الموصولة من حيث الإضافة ، وإلزامها الإفراد         | -٨       |

|     | - 15v                                                    |            |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
|     | والتذكير                                                 | _          |
| 7 \ | وصل " أل " بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع ،            | _9         |
|     | والجملة الإسمية ، والظرف.                                |            |
| ٧.  | دخول " أل " على العدد المضاف                             | -1•        |
| ٧٤  | الباب الثاني :اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق       | <b>- £</b> |
|     | بدراسة الجملة الاسمية: ويشتمل على:                       |            |
| ٧٥  | الفصل الأول: اعتراضات عباس حسن في باب الجملة             | _1         |
|     | الاسمية المطلقة ، ويشتمل على المسائل التالية :           |            |
| ٧٦  | عامل الرفع في المبتدأ والخبر                             | -1         |
| ٧٨  | ورود المبتدأ وصفًا لا خبر له ، ولا مرفوع يغني عن الخبر   | -۲         |
| ٨٠  | الإخبار بجملة يتصدرها أداة استدراك                       | -٣         |
| ۸١  | إعراب المبتدأ الوصف المطابق لمرفوعه في غير الإفراد       | - ٤        |
| ۸۳  | حكم إبراز الضمير إذا جرى الخبر المشتق على غير ما         | _0         |
|     | هو له                                                    |            |
| ٨٥  | تساوي المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير                 | ٦_         |
| ۸۷  | دخول الفاء في خبر " ألَّ " الموصولة                      | -٧         |
| ٨٩  | الفصل الثاني: اعتراضات عباس حسن النحوية في باب           | <u>-</u>   |
|     | الجملة الاسمية المقيدة ، ويشتمل على : المسائل التالية    |            |
| 9 • | دخول الواو على خبر "كان " وأخواتها                       | -1         |
| 9 7 | حذف " كـــان " وجوبًا                                    | -۲         |
| 9 £ | تصـــرف دام                                              | _٣         |
| 97  | تقدیم خبر لیس علیها                                      | - ٤        |
| ٩٨  | تقديم معمول خبر "كان " وأخواتها                          | _0         |
| ١   | معنى "كاد" في الإثبات والنفي                             | ٦_         |
| 1.1 | توسط الخبر المقترن بـ " أن " بين أفعال المقاربة وأسمائها | _٧         |
| ١٠٤ | إنابة " أنَّ" ومعموليها مناب مفعولي أفعال القلوب         | -٨         |
| 1.0 | إجراء القول مجرى الظن                                    | _9         |
| ١٠٨ | حذف مفعولي " ظن " وأخواتها اقتصارًا                      | -1.        |
| 11. | حكم الغاء العمل إذا تقدم الفعل القلبي على مفعوليه        | -11        |
| ١١٢ | ورود " كأنَّ " للتحقيق                                   | -17        |
| ١١٤ | نصب الجزأين بـ " إنَّ " وأخواتها                         | -17        |
| ١١٦ | العطف بالرفع على محل اسم " إنَّ " قبل مجيء الخبر         | -1 ٤       |
| 119 | " أنْ " المخففة بين الإعمال والإهمال                     | -10        |
| ١٢١ | " كأنْ " المخففة بين الإعمال والإهمال                    | -17        |
| ١٢٣ | ما الحجازية والتميمية ، أيهما أقوى قياسًا                | -17        |
| 170 | دخول " لأت " على " هَنَّا "                              | -14        |
|     |                                                          |            |

| 177   | الباب الثالث : اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق               | _0         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|       | بدراسة الجِملة الفعلية ، ويشتمل على :                             |            |
| 177   | الفصل الأول: اعتراضات عباس حسن المتعلقة بإعراب                    |            |
|       | الفعل المضارع ، ويشتمل على الموضوعات التالية:                     |            |
| ١٢٨   | عامل الرفع في الفعل المضارع                                       | <b>-</b> 1 |
| 17.   | خلاف النحاة حول " إذن "                                           | -۲         |
| ١٣٤   | نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي                              | -٣         |
| 170   | نصب المضارع ورفعه بعد " لم "                                      | - ٤        |
| ١٣٦   | إهمال " متى " حملًا على " إذاً "                                  | _0         |
| 187   | الفصل الثاني: اعتراضات عباس حسن المتعلقة بدراسة                   | <u>-</u>   |
|       | الفاعل: ويشتمل على المسائل التالية:                               |            |
| ١٣٨   | العطف على الفاعل المجرور بحرف الجر الزائد "من "                   | -1         |
| 189   | الاستغناء عن الفاعل في "قلما " ، و "كثرما " ، و "                 | -۲         |
|       | طالما "                                                           |            |
| 1 2 . | لغة أكلوني البراغيث                                               | -٣         |
| 154   | وقوع الجملة فاعلًا                                                | - ٤        |
| 157   | الرتبة بين الفاعل والمفعول إذا خيف اللبس                          | _0         |
| 1 2 7 | القصل الثالث: اعتراضات عباس حسن المتعلقة بدراسة                   | ج-         |
|       | مكملات الجملة الفعلية ، ويشتمل على المسائل التالية :              |            |
| ١٤٨   | بناء ما ألحق بأسماء الزمان المبهمة                                | 1          |
| 10.   | خلاف النحاة حول " الآن "                                          | -۲         |
| 107   | نصب المفعول معه بعد " ما " ، و " كيف " الاستفهاميتن               | -٣         |
|       | ، ولم يسبقه فعل أو ما يشبهه في العمل .                            |            |
| 100   | رفع المستثنى بعد الكلام التام الموجب                              | - ٤        |
| 109   | تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرغير زائد                    | _0         |
| ١٦٢   | توسط الحال بين العامل شبه الجملة والمبتدأ                         | _٦         |
| ١٦٤   | تعدد الحال                                                        | -٧         |
| 170   | وقوع الماضي المثبت حالًا بدون " قد "                              | -٨         |
| ١٦٨   | نعت فاعل " نعم " و " بئس "<br>نداء الاسم المبدوء بـ " أل " مباشرة | _9         |
| 1 / • |                                                                   | ١.         |
| ١٧٢   | الباب الرابع: اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق                | _~         |
|       | بدراسة الجملتين الاسمية والفعلية ، ويشتمل على :                   |            |
| ١٧٣   | القصل الأول: اعتراضات عباس حسن فيما يتعلق بدراسة                  | -1         |
|       | حروف الجر والإضافة ، وأسلوب التعجب : ويشتمل على                   |            |
|       | المسائل التالية:                                                  |            |
| 140   | الجر على التوهم                                                   | -1         |

| -۲       | الجر على المجاورة                                    | ١٧٦   |
|----------|------------------------------------------------------|-------|
| -٣       | خلاف النحاة حول حرف الجر " إلى "                     | ١٧٨   |
| - ٤      | الجر بـ " لعل " و " متى "                            | 1 7 9 |
| _0       | زيادة " على "                                        | ١٨٠   |
| ٦_       | الفصل بين المتضايفين                                 | ١٨١   |
| -٧       | حذف الباء الجارة في صيغة " أفْعِلْ بِه "             | ١٨٣   |
| <u>-</u> | الفصل الثاني: اعتراضات عباس حسن النحوية المتعلقة     | ١٨٤   |
|          | بدراسة التوابع: ويشتمل على المسائل التالية:          |       |
| -1       | تقديم معمول التابع على المتبوع                       | ١٨٥   |
| -۲       | النعت بالمصدر                                        | ١٨٧   |
| _٣       | اقتران جملة النعت بالواو                             | ١٨٩   |
| - ٤      | اشتراط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل | 191   |
| _0       | بدل الإضراب                                          | 198   |
| _٦       | " عطف البيان " و" البدل " : باب واحد ، أم بابان ؟    | 198   |
| ج-       | القصل الثالث: اعتراضات عباس حسن النحوية فيما يتعلق   | 197   |
|          | بعمل الأفعال والأسماء التي تقوم مقامها في الجملة ،   |       |
|          | ويشتمل على المسائل التالية:                          |       |
| -1       | حكم تابع معمول الفعل اللازم المتعدى إليه بحرف الجر   | ١٩٨   |
| ۲_       | زيادة لام التقوية                                    | 199   |
| -٣       | تأخر المصدر عن معموله شبه الجملة                     | ۲.,   |
| - ٤      | إعمال اسم المصدر                                     | 7.7   |
| -٧       | خاتمة البحث                                          | 7.0   |
| -۸       | قائمة بالمصادر والمراجع                              | ۲۱.   |
| _9       | فهرس الموضوعات                                       | 775   |
| _ ,      |                                                      |       |

## Minia University Faculty of Dar Al Oloum Syntax, Etymology and Prosody Department

Abbas Hassan grammatical objections in his book "Al nahw Alwafi" "Collections and Studies"

The research is presented to have Doctoral degree

Prepared by the researcher Hossam Hassan Abd elSalam

Supervised by:
Prof. Dr. Mamdouh abdulrhman Elrmmali
Professor of Arabic grammar, Faculty of Dar
Aloloum, Minia University

Dr. Hossam Aldin Samir Teacher of Arabic grammar, Faculty of Dar Aloloum Minia University

2016AD- 1437Hegira



Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messenger of Allah, after that.

This research has been done to focus on the most objections which the book "Al Nahou Al Wafi "has and declaring its most characteristics.

This research was interested in studying grammatical issues without taking into account morphological selection.

This research has been divided into four parts preceded by introduction, followed by conclusion.

I have mentioned in the introduction the reasons for choosing the research subject ,the aims of the study and the most important previous studies. Through this introduction ,I have mentioned the research parts and sections and the most important references and resources.

The preface is divided into two parts .The first part is a brief about Abbas Hassan'life. The second part which provided a brief definition of the book "Al Nahou Al Wafi"

The first part was meant to discuss the most important objections of Abbas Hassan grammar regarding prefacing to study the nominal and verbal sentences, and included three chapters. In the first chapter, we have studied his grammatical speech section objections and what it consists of, while the second chapter we studied the grammatical objections at the part of the declinable and indeclinable. In the third chapter we discussed his objections in the part of the definite and indefinite nouns.

In the second part we studied the grammatical objections relating to the study of of nominal sentence. This part has two chapters .The first chapter is about his

objections in the part of the loose nominal sentence. While the second chapter studied his objections relating to the limited nominal sentence.

Third part of the study discussed the most important objections of Abbas Hassan grammatical study of averbal sentence. This part has three chapters .The first chapter is about his objections in the parsing of the present verb. While the second chapter studies his objections relating to the study of the subject of averbal sentence. The third chapter studies his objections relating the study the complements of the verbal sentence.

The fourth part discusses the most objections of Abbas Hassan regarding grammatical study of nominal and verbal sentences. This part contains thee chapters. The first chapter discussed his objections concerning the study of prepositions and addition and the exclamation, while the second chapter discusses the grammatical objections concerning the study of the appositives. The third chapter is interested in studying the grammatical objections concerning the role of verbs, and nouns that take their place in the sentence.

In conclusion outlined the main results and findings of additions through the study

Then the research is ended with a list of the references relied on by the researcher in the study